

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة السابعة عشرة

بعد عطبية الإبراشي



جَلَسَتِ ٱلْمَلِكَةُ عَلَى كُرْسِي ۗ فَخْم ، بِجِوَارِ ٱلشّبَّاكِ ، وَفِي يَدِهَا إِبْرَتُهَا ٱلذَّهَبِيَّةُ ، تُطَرِّزُ بِهَا ثَوْبًا مِنَ ٱلْحَرِيرِ ٱلنَّفِيسِ ، وَفِي يَدِهَا إِبْرَتُهَا ٱلذَّهَبِيَّةُ ، تُطَرِّزُ بِهَا ثَوْبًا مِنَ ٱلْحَرِيرِ ٱلنَّفِيسِ ، وَتُرْسُمُ بِهَذِهِ ٱلْخُيُوطِ أَنْوَاعًا مِنَ وَتُرْسُمُ بِهَذِهِ ٱلْخُيُوطِ أَنْوَاعًا مِنَ ٱلْأَزْهَارِ وَٱلرَّيَاحِينِ .

وَكَانَ ٱلْوَقْتُ شِتَاءً، وَٱلثَّلْجُ يَتَسَاقَطُ كَالْقُطْنِ ٱلْمَنْدُوفِ، وَيُغَطِّي ٱلْأَرْضَ، وَيَكْسُو ٱلْحَدِيقَةَ ثِيَابًا نَاصِعَةَ ٱلْبِيَاضِ...

وَفَجْأَةً شَكَّتِ ٱلْإِبْرَةُ أُصْبُعَ ٱلْمَلِكَةِ ، فَنَزَلَتْ ثَلَاثُ نُقَطِّ مِنَ ٱلدَّم ِ، فَوْقَ ٱلثَّلْجِ ٱلْمُتَجَمِع عَلَى حَاجِزِ ٱلشُّبَّاكِ . لَمَّا رَأَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلدَّمَ ٱلْأَحْمَرَ، عَلَى ٱلثَّلْجِ ٱلْأَبْيَض، نَسِيَتْ أَلَمَ ٱلشَّكَّةِ ، وَتَمَنَّتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا ولَدْ أَبْيَضُ كَالثَّلْجِ ِ، أَحْمَرُ كَالدَّم ِ، أَسْوَدُ ٱلشَّعْرِ كَالْأَبَنُوسِ . . . ثُمَّ مَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ، وَوَلَدَتِ ٱلْمَلِكَةُ طِفْلَةً جَمِيلَةً ، بَيْضَاءَ كَالْتُلْجِ ٱلنَّاصِعِ، حَمْرًاءَ كَالدَّمِ ٱلْقَانِي، سَوْدَاءَ ٱلشَّعْرِ كَالْأَبَنُوسِ ، فَسَمَّتُهَا « سِنُو هُوَيْتَ »، أي « ٱلْبَيْضَاءَ كَالتَّلْجِ ». بَعْدَ أَنْ وَضَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ هَذِهِ ٱلطِّفْلَةَ، مَرِضَتْ مَرَضًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَسْتَطِع ِ ٱلْأَطبَّاءُ عِلَاجَهَا؛ وَلَمْ يَنْجَحُوا فِي شِفَائِهَا، فَمَا تَتْ حَزِنَ ٱلْمَلِكُ أَشَدَ ٱلْحُزْنِ ، لِمَوْتِ زَوْجَتِهِ ٱلْأَمِينَةِ ، وَأَصْبَحَ وَحِيدًا ، كَمَا أَصْبَحَتِ آبْنَتُهُ ٱلطِّفْلَةُ « سِنُوهُوَيتُ » بِلَا أُمَّ تَحْنُو عَلَيْهَا ، وَتُحِبُّهَا ، وَتُرَبِّهَا .



وَكَانَ عِنْدَ هَذِهِ ٱلْمَلِكَةِ ٱلْجَدِيدَةِ ، مِرْ آقَ سِحْرِيَّة ، مُرْ آقَ سِحْرِيَّة ، تَنْظُرُ فِيهَا وَتَسْأَلُهَا ؛ يَا مِرْ آتِي ٱلصَّغِيرَة ؛ هَل فِي ٱلْبِلَادِ أَحَدُ تَنْظُرُ فِيهَا وَتَسْأَلُهَا ؛ يَا مِرْ آتَ ؛ سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَة ا أَنْتِ أَجْمَلُ أَجْمَلُ مِنِي ؟ فَتُجِيبُهَا ٱلْمِرْ آةُ ؛ سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَة ا أَنْتِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ جَمِيعِهَا . فَكَانَتِ ٱلْمَلِكَة تُسَرُّ بِهِذَا سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ جَمِيعِها . فَكَانَتِ ٱلْمَلِكَة تُسَرُّ بِهِذَا آلْجَوَابِ، وَيَمْلَأُ نَفْسَهَا ٱلْغُرُورُ ، لِأَنَّهَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِّحْرِيَّة لَلْمَلِكَة لَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِّحْرِيَّة لَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِّحْرِيَّة لَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِّحْرِيَّة لَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِّحْرِيَّةَ لَا تَقُولُ لِلاَ الْخَقَ الْمَالِكَة الْمُحَقِّ ا

وَكَبِرَتْ « سِنُوهُوَيْتُ » ، وَزَادَ جَمَالُهَا . وَلَمَّا بَلَغَتِ ٱلسَّابِعَةَ مِنْ عُمْرِهَا ، كَانَتْ أَجْمَلَ مِنَ ٱلْمَلِكَةِ ٱلْمُتَكَبِّرَةِ ، مِنْ عُمْرِهَا ، كَانَتْ أَجْمَلَ مِنَ ٱلْمَلِكَةِ ٱلْمُتَكَبِّرَةِ ، زَوْجَةِ أَبِيهَا . . .

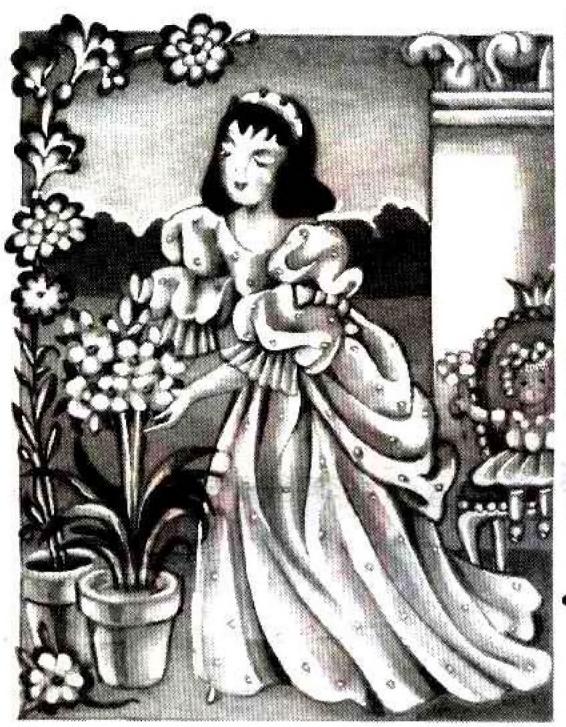

وَذَاتَ يَوْمٍ، سَأَلَتِ آلْمَلِكَةُ مِوْآتِهَا آلْسِحْرِيَّة : مِرْآتِهِا آلْسِحْرِيَّة : مِرْآتِهِ آلْصَّغِيرَة اهَلْ فِي ٱلْبِلَادِ كُلِّهَامَنْ هِيَ أَجْسَلُ مِنْي ؟ فَأَجَابَتْهَا آلْمِوْآةُ: سَيِّدَ تِي آلْمَلِكَةَ ! أَنْتِ آلْمِلِكَةَ ! أَنْتِ آجُملُ مِنْكِ ، أَلْفَ مَرَّة ! أَنْتِ أَجْمَلُ مِنْكِ ، أَلْفَ مَرَّة !

تَغَيَّرَ وَجْهُ ٱلْمَلِكَةِ ، حِينَمَا سَمِعَتْ هَذَا ٱلْجَوَابَ ، وَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا، وَآمْتَلاً قَلْبُهَا بِالْغَيْرَةِ وَٱلْحَسَدِ وَالْغَيْظِ، وَكَرِهَتْ «سِنُوهُوَيْتَ» أَشَدَ ٱلْكَرَاهِيَةِ ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : يَجِبُ أَنْ تَمُوتَ «سِنُوهُوَيْتُ» هَذِهِ ... يَجِبُ أَنْ تُقْتَلَ ...

وَمِنْ هَذَا ٱلْيَوْمِ، ٱلَّذِي سَمِعَتْ فِيهِ ٱلْمَلِكَةُ جَوَابَ ٱلْمِرْآةِ الْمِرْآةِ اللَّيْلِ، لِغَيْرَتِهَا ٱلسِّحْرِيَّةِ، وَهِيَ لَا تَجِدُ رَاحَةً فِي ٱلنَّهَارِ أَوِ ٱللَّيْلِ، لِغَيْرَتِهَا

وَكِبْرِيَائِهَا وَحَسَدِهَا ، وَتَفْكِيرِهَا آلدَّائِم ِ فِي ٱلتَّخَلُّصِ مِنَ آلْأُمِيرَةِ ٱلْحَسْنَاءِ .

وَبَعْدَ أَيَّامٍ، دَعَتِ آلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ صَيَّادًا، وَقَالَتْ لَهُ : آذْهَبْ بِالْأَمِيرَةِ إِلَى آلْغَابَةِ وَآ ْقَتُلْهَا هُنَاكَ ... إِنِي لَا أُطِيقُ أَنْ أَرْاهَا ... آ ْقَتُلْهَا ، وَآ نُتنِي بِقَلْبِهَا وَكَبِدِهَا .

أَطَاعَ ٱلصَّيَّادُ أَمْرَ ٱلْمَلِكَةِ ، وَذَهَبَ بِالْأَمِيرَةِ إِلَى ٱلْغَابَةِ ، أَخْرَجَ خِنْجَرَهُ مِنْ غِمْدِهِ ، وَأَمْسَكَ ٱلْأَمِيرَةَ مِنْ يَدِهَا ، ثُمَّ أَخْرَجَ خِنْجَرَهُ مِنْ غِمْدِهِ ، وَأَمْسَكَ ٱلْأَمِيرَةَ مِنْ يَدِهَا ، وَقَالَ لَهَا : أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرةُ ٱلصَّغِيرَةُ القَدْ أَمَرَتْنِي ٱلْمَلِكَةُ أَنْ وَقَالَ لَهَا : أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرةُ ٱلصَّغِيرَةُ القَدْ أَمَرَتْنِي ٱلْمَلِكَةُ أَنْ أَقْتُلُك ، وَأَحْمِلَ إِلَيْهَا قَلْبَك وَكَبِدَك بِ . . .

فَزِعَتِ آلْأُمِيرَةُ ٱلْحَسْنَاءُ، وَصرَخَتْ، وَبَكَتْ، وَقَالَتْ لِلصَّيَّادِ، لَا تَقْتُلْنِي، أَيُّهَا ٱلصَّيَّادُ ٱلْعَزِيزُ... أَتْرُ كُنِي فِي هَذِهِ ٱلْغَابَةِ... سَأَعْيِشُ هُنَا، وَلَنْ أَرْجِعَ إِلَى ٱلْبَيْتِ أَبَدًا.

وَكَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ سَاحِرَةَ ٱلْجَمَالِ ، كَصَبَاحِ ٱلرَّبِيعِ ٱلْفَتَّانِ ،



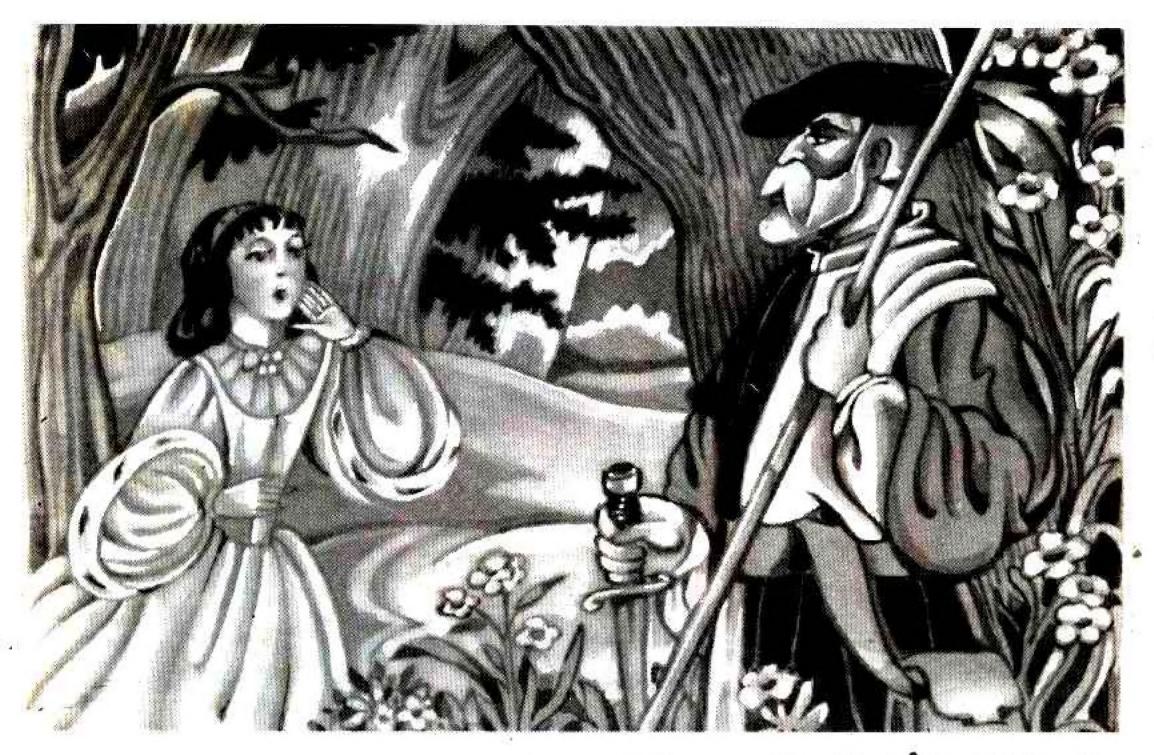

فَرَقَ لَهَا قَلْبُ آلصَّيَّادِ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهَا، وَقَالَ لَهَا : حَسَنًا . . . لَن أَقْتُلَكِ ، يَا طَفْلَتِي آلصَّغِيرَةَ ، ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ ! سَأَتْرُ كُكِ فِي آلْغَابَةِ . . . وَلَكِنَّ آلْحَيَوَانَاتِ آلْمُفْتَرِسَةَ لَنْ تَتْرُ كُكِ حَيَّةً . فِي آلْغَابَةِ . . . وَلَكِنَّ آلْحَيَوَانَاتِ آلْمُفْتَرِسَةَ لَنْ تَتْرُ كُكِ حَيَّةً . وَفِي هَذِهِ آللَّخْظَةِ ، قَفَزَ بِجِوَارِهِمَا وَعْلَ صَغِيرٌ ، فَهَجَمَ وَفِي هَذِهِ آللَّخْظَةِ ، قَفَزَ بِجِوَارِهِمَا وَعْلَ صَغِيرٌ ، فَهَجَمَ آلطَيْنُادُ عَلَيْهِ ، وَقَتَلَهُ ، وَأَخْرَجَ قَلْبُهُ وَكَبِدَهُ ، وَلَفَهُمَا فِي مِنْدِيلِهِ ، وَقَتَلَهُ ، وَأَخْرَجَ قَلْبُهُ وَكَبِدَهُ ، وَلَفَهُمَا فِي مِنْدِيلِهِ ، وَعَدَّمَهُمَا إِلَى آلْمَلِكَةِ ، عَلَى أَنَّهُمَا قَلْبُ وَعَادَ إِلَى آلْقَصْرِ ، وَقَدَّمَهُمَا إِلَى آلْمَلِكَةِ ، عَلَى أَنَّهُمَا قَلْبُ

ٱلْأُمِيرَةِ وَكَبِدُهَا، فَفَرِ حَتِ ٱلْمَلِكَةُ فَرَحًا عَظِيمًا، وَآعْتَقَدَتُ الْأَمِيرَةَ قَدْ قُتِلَتْ، وَأَنَّهَا لَنْ تُنَافِسَهَا بَعْدَ ٱلْيَوْمِ فِي ٱلْجَمَالِ، أَنَّ ٱلْأَمِيرَةَ قَدْ لُتِسَعَّةِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتَهُ، وَكَافَأَتْهُ مُكَافَأَةً سَخِيَّةً. وَشَكَرَتْ لِلصَّيَّادِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتَهُ، وَكَافَأَتْهُ مُكَافَأَةً سَخِيَّةً. وَشَكَرَتْ لِلصَّيَّادِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتَهُ، وَكَافَأَتْهُ مُكَافَأَةً سَخِيَّةً . أَمَّا الْأَمِيرَةُ ٱلْخَيْرِي فِي أَمَّا الْأَمْوِرَةُ ٱلْخَيْرِي فِي الْفَرْبِي فِي الْفَابَةِ ، عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَكَانَتِ الْحَيَوانَاتُ ٱلْمُفْتَرِسَةُ ، تَمُولُ الْفَابَةِ ، عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَكَانَتِ الْحَيَوانَاتُ ٱلْمُفْتَرِسَةُ ، تَمُولُ إِلْقُورُ مِنْهَا دُونَ أَنْ تُؤْذِيهَا، أَوْ تَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ ٱلنُّطِيُورُ إِلْقُورُ مِنْهَا دُونَ أَنْ تُؤْذِيهَا، أَوْ تَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ ٱلنُّطِيورُ لُولُولُ اللَّهُ مِنْهَا دُونَ أَنْ تُؤْذِيهَا، أَوْ تَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ ٱلنُّطِيورُ لُولُولُ مِيرِي فَيْ الْمُؤْرِدِ مِنْهَا دُونَ أَنْ تُؤْذِيهَا، أَوْ تَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ ٱلنُّطُيُورُ مِنْهَا دُونَ أَنْ الْوَالَيْهِ الْمُؤْرِدِ مِنْهَا دُونَ أَنْ الْوَالَةُ الْمُؤْرِدِ مِنْهَا دُونَ أَنْ الْوَالَةُ الْمَالَةُ الْفَالَةُ مُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِدُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ ا

تُحَلِقُ فَوْقَهَا ، وَ تَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ تَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ تَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ تُحَيِّهَا إِلَى الْجَمِيلِ ، وَتُرْشِدُهَا إِلَى الْعَذْبِ ، وَتُرْشِدُهَا إِلَى الْطَرِيقِ قَائِلَةً : الطَّرِيقِ قَائِلَةً :

« لَقَدْ أَتَتْ سِنُوهُوَيْتُ إِلَى هَذِهِ هُنَا تَجْرِي . . . تَعَالَيْ إِلَى هَذِهِ آلطَّرِيقِ . . . آذْهَبِي إِلَى كُوخِ ٱلأَقْزَامِ ٱلسَّبْعَةِ . . . سَتَجِدِينَ مِنْهُمْ كُلُّ عِنَايَةٍ وَشَفَقَةٍ . . . عَيْشِي مِنْهُمْ كُلُّ عِنَايَةٍ وَشَفَقَةٍ . . . عِيشِي بَكُوخِهمْ، حَتَّى يَعُودَ إِلَيْكِ آلْفَرَجُ وَٱلسَّعَادَةُ».

وَسَارَتْ «سِنُوهُوَيْتُ» وَرَاءَ ٱلطَّيُورِ ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى كُوخِ ٱلْأَقْزَامِ ٱلسَّبْعَةِ ، قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ . وَطَرَقَتِ ٱلْبَابَ ، فَلَمْ يُجبْهَا أَحَدْ، فَعَادَتْ تَطُرُقُهُ طَوْقًا عَنِيفًا، دُونَ أَنْ تَسْمَعَ رَدًّا ، فَأَخَذَتْ تُنَادِي وَتَصِيحُ ، فَلَا تَسْمَعُ إِلاًّ صَدَى نِدَائهاً . فَدَفَعَتِ ٱلْبَابِ وَدَخَلَتْ ، فَوَجَدَتْ مَائِدَةً عَلَيْهَا سَبْعَةُ أَكُوَابٍ ، وَسَبْعَةُ أَطْبَاقٍ ، وَسَبْعَةُ سَكَاكِنَ ، وَسَبْعُ أَشُوَاكٍ ، وَوَجَدَتُ طُعَامًا وَشُرَابًا ، وَكَانَتْ جَائِعَةً ، شَدِيدَةَ ٱلْجُوعِ ، فَأَخَذَتْ ۚ تَأْكُلُ قَلِيلًا ، مِنْ كُلَّ طَبَقِ ، وَتَشْرَبُ قَلِيلًا ، مِنْ كُلِّ كُلِّ كَأْسٍ ، حَتَّى لاَ تَحْرِمَ أَحَدًا ، مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ، طُعَامَهُ وَشُرَابَهُ .

وَبَعْدَ أَنْ شَبِعَتْ، تَلَفَّتَتْ حَوْلَهَا ، فَرَأَتْ سَبْعَةً أَسِرَّةٍ صَغِيرَةٍ ،



أَدَّ تُمَتُ عَلَى أَحَدِهَا وَلِشِدَّةِ تَعَبِهَا ﴿ اَحَتُ فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ وَهُمْ كَانَ هَذَا ٱلْكُوخُ ٱلصَّغِيرُ ، مِلْكًا لِلْأَقْزُامِ ٱلسَّبْعَةِ ، وَهُمْ رِجَالٌ صِغَارُ ٱلْأَجْسَامِ ، قِصَارُ ٱلْقَامَةِ ، آعْتَادُوا ٱلذَّهَابُ نَهَارًا لِجَالٌ صِغَارُ ٱلْأَعْمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَٱلرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى الْكَوْخِ ، لِلْعَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَٱلرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى الْكُوخِ ، لِلْعَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَٱلرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى الْكُوخِ ، لِلْعَمَلِ وَآلنَّوْمِ .

لَمَّا رَجَعَ ٱلْأَقْرَامُ ٱلسَّبْعَةُ إِلَى كُوخِهِمْ ، فِي ٱلْمَسَاءِ ، وَأَضَاءُوا ٱلشُّمُوعَ ، رَأَو انظامَ ٱلْكُوخِ مُتَغَيِرًا ، عَمَّا تَرَكُوهُ عَلَيْهِ وَأَضَاءُوا ٱلشُّمُوعَ ، رَأَو انظامَ ٱلْكُوخِ مُتَغَيِرًا ، عَمَّا جَاءً إِلَى هُنَا ، فِي الصَّبَاحِ ، فَصَاحُوا جَمِيعًا ، لَا شَكَّ أَنَّ غَرِيبًا جَاءً إِلَى هُنَا ، وَنَحْنُ فِي الْعَابَةِ ... إِنَّنَا لَمْ نَتْرُكِ ٱلْمَنْزِلَ فِي هَذِهِ ٱلْحَالِمِ وَنَحْنُ فِي الْعَالِمِ الْمَائِدَةِ ، صَاحَ أَحَدُهُم قَائِلاً ، مَنْ جَلَسَ وَلَمَّا جَلَسُوا إِلَى الْمَائِدَةِ ، صَاحَ أَحَدُهُم قَائِلاً ، مَنْ جَلَسَ عَلَى كُوسِيّي ؟ وَقَالَ ٱلثَّانِي : مَنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِي ؟ وَقَالَ الثَّالِيُ : مَنْ شَرِبَ عَلَى كُوسِيّي ؟ وَقَالَ ٱلثَّانِي : مَنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِي ؟ وَقَالَ الثَّالِيُ : مَنْ شَرِب الثَّالِيُ : مَنْ أَكُلَ مِنْ فَاكِهَ تِي ؟ وَقَالَ الرَّابِعُ : مَنْ شَرِب قَالَ الثَّالِي ؟ وَقَالَ الْوَابِعُ : مَنْ شَرِب قَالَ الْعَامِلُ : مَنْ شَرِب قَالَ الْعَامِلُ : مَنْ أَكُلَ مِنْ فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ الثَّابِعُ : مَنْ شَرِب قَالَ الْعَامِلُ : مَنْ أَكُلَ مِنْ فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ الشَّافِي ؟ وَقَالَ الثَالِي ؟ وَقَالَ الْعَامِلُ ؟ وَقَالَ الْعَنْ كُوبِي ؟ وَقَالَ الْعَنَالَ الْعَامِلُ ؟ وَقَالَ الْعَلَا الْعَامِلُ ؟ وَقَالَ الْعَامِلُ ؟ وَقَالَ الْعَامِلُ ؟ وَقَالَ الْعَامِلُ وَالْعَامِلُ الْعَامِلُ ؟ وَقَالَ الْعَامِلُ وَالْعَامِلُ ؟ وَقَالَ الْعَامِلُ وَالْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَلَالَ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَلَالُ الْعَامِلُ وَلَا الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَامِ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهِ الْعَلَالُ الْعَلْم



السَّادِسُ : مَنْ قَطَعَ بِسِكِينِي ؟ وَقَالَ السَّابِعُ : مَنْ أَكُلَ بِشَوْكَتِي ؟ ... وَهَكَذَا صَارُوا يَتَنَاقَشُونَ ، وَيَتَسَاءَلُونَ ، حَتَّى الشَّوْكَ فِي ؟ ... وَهَكَذَا صَارُوا يَتَنَاقَشُونَ ، وَيَتَسَاءَلُونَ ، حَتَّى الْقَرَمُ النَّهُوا مِنْ تَنَاوُل عَشَائِهِمْ ، وَقَامُوا لِيَنَامُوا ، فَوَجَدَ الْقَرَمُ الْفَرَمُ لَا تَنَاوُل عَشَائِهِمْ ، وَقَامُوا لِيَنَامُوا ، فَوَجَدَ الْقَرَمُ الْفَرَمُ لَلْ كُبَرُ فَتَاةً صَغِيرَةً ، نَائِمةً فِي سَريرِهِ فَوْمًا عَمِيقًا ، فَصَاحَ الْأَكْرَدُ فَتَاةً صَغِيرَةً ، نَائِمةً فِي سَريرِهِ فَوْمًا عَمِيقًا ، فَصَاحَ بِإِخْوَانِهِ : النَّلُووُ ا ا مَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ النَّائِمَةُ عَلَى سَريرِي ؟ بإخْوَانِهِ : النَّلُومُ السَّريرِي ؟ يَخْمَعَ الْأَقْرَامُ السَّبْعَةُ ، حَوْلَ السَّريرِ ، لِيرَوُ اللَّقَتَاةَ النَّائِمَةَ النَّائِمَةُ ، حَوْلَ السَّريرِ ، لِيرَوُ الْفَتَاةَ النَّائِمَةُ ، حَوْلَ السَّريرِ ، لِيرَوُ اللَّهُ الْفَتَاةَ النَّائِمَةُ ،

وَأَخَذُوا يَنظُرُونَ إِلَيْهَا، وَهِيَ لَا تُحِسُّ بِهِمْ . ثُمَّ قَالَ أَكْبَرُهُمْ: يَا لَلَّهِ ! مَا أَجْمَلُهَا ! وَقَالَ آلثَّا نِي : مَا رَأَيْتُ فِي حَيَا تِي أَجْمَلَ مِنْ هَذِهِ ٱلْفَتَاةِ! وَقَالَ ٱلثَّالِثُ ؛ لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ، لِئلاَّ تُوقِظُوهَا مِنْ نَوْمِهَا . وَقَالَ ٱلرَّابِعُ ، إِنَّهَا بَيْضَاءُ مِثْلُ ٱلثَّلْجِ . وَقَالَ ٱلْخَامِسُ: إِنَّ شَفَتَيْهَا حَمْرَاوَانِ كَالَّدَّمِ! وَقَالَ ٱلسَّادِسُ: إِنَّ شَعْرَهَا أَسْوَدُ كَالْأَبَنُوسِ ! وَقَالَ ٱلسَّابِعُ : مِسْكِينَةٌ هَذِهِ ٱلطِّفْلَةُ ! يَظْهَرُ أَنَّهَا مُتْعَبَةٌ جِدًّا . . . سَأَتُرُ كُهَا نَائِمَةً عَلَى سريري ، وَسَأْنَامُ أَنَا فِي مَكَانٍ آخَرَ . . . وَلَيُّمَا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ، ٱسْتَيْقَظَتِ ٱلْأَمِيرَةُ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا،

وَلَيْمَا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ، آسْتَيْقَظَتِ ٱلْأَمِيرَةُ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا، فَرَأَتِ آلْأَقْزَامَ ٱلسَّبْعَةَ، يُحِيطُونَ بِهَا، فَفَزِ عَتْ، وَأَخَذَتْ تَسْأَلُهُمْ، فَرَأَتِ آلْأَقْزَامُ فِي وَجْهِهَا، وَقَالُوا وَهِي خَائِفَة : أَيْنَ أَنَا ؟... فَابَّشَمَ ٱلْأَقْزَامُ فِي وَجْهِهَا، وَقَالُوا لَهَا: صَبَاحُ ٱلْخَيْرِ، أَيَّتُهَا ٱلطِّفْلَةُ ٱلْجَمِيلَةُ ... لَا تَخَافِي. فَاطْمَأَنَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَزَالَ خَوْفُهَا ، وَقَالَت : مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَاطْمَأَنَّتِ آلْأَمِيرَةُ ، وَزَالَ خَوْفُهَا ، وَقَالَت : مَنْ أَنْتُمْ ؟



فَقَالَ أَكْبَرُهُمْ ؛ نَحْنُ جَمِيعًا أَصْدِقَاؤُكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَلَىٰ يَمَسَّكِ صَرَرٌ مَا دُمْتِ بَيْنَا . . . مَنْ أَنْتِ ؟ وَلِمَاذَا أَتَيْتِ إِلَى هُنَا ؟ وَكَيْفَ جَنْتِ ؟

فَأَجَابَتْ الْمَا الْأَمِيرَةُ «سِنُوهُويْتُ»، وَقَدْ مَاتَتْ أُرِّي الْمَلِكَةُ، فَقَامَلَتْنِي مُعَامَلَةً فَتَرَوَّجَ أَبِي زَوْجَةً أُخْرَى ، وَجَعَلَهَا مَلِكَةً . فَعَامَلَتْنِي مُعَامَلَةً قَاسِيَةً ، وَكَرِهِتْنِي كُلَّ الْكُرُهِ ، وَغَارَتْ مِنِي كُلَّ الْفَيْرَةِ ، قَاسِيَةً ، وَكَرِهَتْنِي كُلَّ الْفَيْرَةِ ، وَغَارَتْ مِنِي كُلَّ الْفَيْرَةِ ، وَأَرَادَتِ التَّغَلُصُ مِنِي ، فَأَمَرَتْ أَحَدَ الصَّيَّادِينَ بِقَتْلِي ، وَلَكُنِّهُ وَالْكِنَّةُ وَالْمَاتُ مُ اللَّهُ مَا مَنْ يُكُونَ وَصَلْتُ الْفَابَةِ ، فَمَشَيْتُ ، وَمَشَيْتُ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى هَذَا الْكُوخِ .

فَتَأَلَّمُوا جَمِيعًا لَهَا ، وَقَالَ آلْقَزَمُ آلثَّانِي ؛ إِنَّنَا مَسْرُورُونَ بِرُوْ يَتِكِ ، وَلَنْ يَمَسَّكِ أَحَد بِأَذًى ، مَا دُمْتِ بَيْنَنَا . وَسَنَجْتَهِدُ بِرُوْ يَتِكِ ، وَلَنْ يَمَسَّكِ أَحَد بِأَذًى ، مَا دُمْتِ بَيْنَنَا . وَسَنَجْتَهِدُ فِي رَاضِيَةً . فَلاَ تَخَافِي، وَلاَ تَحْزَ بِي . فِي أَنْ تَكُونِي رَاضِيَةً . فَلاَ تَخَافِي، وَلاَ تَحْزَ بِي . فَي أَنْ تَكُونِي رَاضِيَةً . فَلاَ تَخَافِي، وَلاَ تَحْزَ بِي . ثُمَّ سَأَلُهَا آلْقَزَمُ آلثَّالِثُ : هَل يُمكنكِ أَنْ تَطْبُخِي آلطَّعَامَ ؟ ثُمَّ سَأَلُهَا آلْقَزَمُ آلثَّالِثُ : هَل يُمكنكِ أَنْ تَطْبُخِي آلطَّعَامَ ؟

وَسَأَلُهَا ٱلرَّابِعُ : هَلْ يُمْكِنُكِ أَنْ تَغْسِلِي ٱلْمَلَابِسَ ؟ وَسَأَلُهَا ٱلْخَامِسُ : هَلَ ۚ تَعْرِفِينَ ٱلْغِنَاءَ ؟ وَسَأَلُهَا ٱلسَّادِسُ : هَلْ يُمْكُنُكِ تَسُويَةُ ٱلْأَسِرَّةِ ؟ وَسَأَلُهَا ٱلسَّابِعُ : هَل تَسْتَطِيعِينَ تَنْظِيفَ ٱلْكُوخِ ؟ . . · فَأَجَابَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ، كُلاً مِنْهُمْ، بِقَوْلِهَا : نَعَمْ . فَسُرَّ ٱلْأَقْزَامُ كَثِيرًا ، وَفَر خُـوا بِهَا ؛ لِأَنَّهَا نَشِيطَةٌ ، ذَكِنَّةٌ ، لاَ تُحِبُّ



ٱلْكَسَلَ، وَيُمْكِنُهَا أَنْ تَطْبُخَ اللَّهُ ٱلطُّعَامَ ، وَتَغْسِلَ ٱلْمَلاَبِسَ ، وَتُغَنِّي، وَتُرَبَّ آلاً سِرَّةً، وَتُنظِّفَ ٱلْمَنْزِلَ، وَتُعْنَى بِهِ، فِي مُدَّةِ عَمَلِهِمْ ، وَغِيَابِهِمْ بَٱلْغَابَةِ . قَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأُوَّلُ، وَهُوَ

هُنَا يَا عَزِيزَ تِي ، وَتَجْعَلِي هَذَا ٱلْمَنْزِلَ مَنْزِلَكِ ٱلْجَدِيدَ . وَ تَأْ كَدِي هُنَا يَا مُنْزِلَكِ ٱلْجَدِيدَ . وَ تَأْ كُدِي أَنَّهُ لَنْ يَمَسَكُ أَحَدُ هُنَا بِضَرَرٍ . وَأَرْجُو أَلَّا تَسْمَحِي لِأَحَدٍ مُطْلَقًا بِآلَدُ نُحُولِ ، فِي مُدَّة و مُجُودِنَا بِٱلْغَابَة .

وَقَالَ ٱلثَّانِي : قَدْ تَعْرِفُ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ ، أَنَّكِ لَا تَزَالِينَ مَتَمَتَّعِينَ بِٱلْحَيَاةِ . وَقَدْ تَعْرِفُ أَنَّكِ هُنَا ، فِي هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، وَقَدْ تَعْرِفُ أَنَّكِ هُنَا ، فِي هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، وَقَدْ تَعْرِفُ أَنَّكَ مُنَا ، فِي هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، بِدُخُولِ فَتُرْسِلُ مَنْ يَضُرُّكِ ، فَأَرْجُو أَلَّا تَسْمَعِي لِلَّي إِنْسَانٍ ، بِدُخُولِ هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، وَنَحْنُ غَائِبُونَ .

فَقَالَتْ « سِنُوهُو َيْتُ » : أَشْكُرُ لَكُمْ إِحْسَاسَكُمُ آلنبيل ، وَعَطْفَكُمُ آلْكَثِيرَ ، وَسَأَعْمَلُ بِنصِيحَتِكُمُ آلْغَالِيَةِ . وَلَنْ أَسْمَحَ لَأَحَدٍ بِدُخُولِ آلْمَنْزِلِ ، وَأَنْتُمْ فِي آلْغَابَةِ . وَسَأَعْمَلُ ، وَأَنْتَظِرُ كُمْ لَأَحَدٍ بِدُخُولِ آلْمَنْزِلِ ، وَأَنْتُمْ فِي آلْغَابَةِ . وَسَأَعْمَلُ ، وَأَنْتَظِرُ كُمْ فَيَ تَرْجِعُوا جَمِيعًا . وَإِنِي مُتَأَكِدَة ، أَنِي سَأَكُونُ سَعِيدَةً هُنَا ، فِي هَذَا آلْكُوخِ آلْجَمِيلِ .

قَالَ ٱلْقَزَمُ ٱلْأَكْبَرُ: أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْأَعِزَّاءُ، لَقَدْ قَرْبَ



مَوْعِدُ ٱلْعَمَلِ ، فَيَجِبُ أَنْ نَدْهَبَ ٱلْآنَ إِلَى أَعْمَالِنَا . ثُمَّ سَلَّمُوا عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ ، وَقَالُوا لَهَا ؛ إِلَى ٱلِلْقَاء فِي ٱلْمَسَاءِ . فَرَدَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ عَلَيْهِمُ التَّحِيَةُ ، بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، وَتَمَنَّتْ لَهُمْ يَوْمًا سَعِيدًا ، وَعَوْدًا حَمِيدًا . التَّحِيّة ، بأَحْسَنَ مِنْهَا ، وَتَمَنَّتْ لَهُمْ يَوْمًا سَعِيدًا ، وَعَوْدًا حَمِيدًا . خَرَجَ ٱلْأَقْرَامُ ، وَذَهَبُوا إِلَى ٱلْعَابَةِ ، وَأَخَذُوا يُعَنُونَ ، وَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ سَائِرُونَ ، وَيَقُولُونَ ؛ « إِلَى آلْعَابَةِ نَذْهَبُ ، نَحْنُ أَوْ طَرِيقِهِمْ سَائِرُونَ ، وَيَقُولُونَ ؛ « إِلَى آلْعَابَةِ نَذْهَبُ ، نَحْنُ آلْغُورُ وَنَ ، وَيَقُولُونَ ؛ « إِلَى آلْعَابَةِ نَذْهَبُ ، نَحْنُ آلْغُورُ مِنَ مَا يُورِهِ وَسَنَشْتَغِلُ طُولَ ٱلنَّهَادِ ، ثُمَّ نَرْجِعُ ثَانِيةً إِلَى ٱلْمَنْزِلِ ، سَنَرْجِعُ إِلَى أَخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، ٱلْمُنْزِلِ ، سَنَرْجِعُ إِلَى أَخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، آلْمُنْزِلِ ، سَنَرْجِعُ إِلَى أَخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، آلْمُنْزِلِ ، سَنَرْجِعُ إِلَى أَخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، آلْمُؤْمِورَةِ قَالُونَ » . . اللَّهُمِيرَةِ ٱلْصُعْفِرَةِ « سِنُوهُويَتَ » .

أَمَّا ٱلْمَلِكَةُ ، فَآعْتَقَدَتُ أَنَّ ٱلْأَمِيرَةَ قَدْ تُتِلَتْ ، وَأَنَّ ٱلْقَلْبَ وَٱلْكَبِدَ ، ٱللَّذِيْنِ قُدِّمَا إِلَيْهَا ، هُمَا قَلْبُ ٱلْأَمِيرَةِ وَكَبِدُهَا ، وَآلْكَبِدَ ، ٱللَّذِيْنِ قُدِّمَا إِلَيْهَا ، هُمَا قَلْبُ ٱلْأَمِيرَةِ وَكَبِدُهَا ، فَشَعَرَتُ بِٱلسَّعَادَةِ ، لِأَنَّهَا أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى فَشَعَرَتُ بِٱلسَّعَادَةِ ، لِأَنَّهَا أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى مِرْآتِهَا ٱلسِّعْرِيَة ، وَسَأَلَتْهَا مِرْآتِي ٱلصَّغِيرَة ، مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْمَلِكَة ؛ إِنَّكِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْمَلِكَة ؛ إِنَّكِ أَجْمَلُ مَنْ أَجْمَلُ وَفِي ٱلْعَالَمِ ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْمِرْآةُ ، سَيِّدَتِي ٱلْمَلِكَة ؛ إِنَّكِ أَجْمَلُ مَا لَهُ الْمَلِكَة ؛ إِنَّكَ أَجْمَلُ مَا لَهُ الْمَلِكَة ؛ إِنَّكَ أَجْمَلُ مَا لَهُ اللّهَ الْمَلِكَة ؛ إِنَّكَ أَجْمَلُ مَا لَهُ الْمَلِكَة ؛ إِنَّكَ أَجْمَلُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَعْالَمْ ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْمِرْآةُ ، سَيِّدَتِي آلْمَلِكَة ؛ إِنَّكَ إَنْ أَلْمَلُكُونَا أَلْمُ اللّهُ مَا أَنْ الْمَلْكَة اللّهُ مِنْ أَلْمُ الْمَالِكَة عَلَى الْمَلْمِ عَلَى الْمُلْمَالُهُ مَا أَلْمَالَهُ مَا أَلْمَالَهُ مَا أَلْهُ الْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمَالِكَةُ اللّهُ الْمَالِكَة اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْكُةُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمَالِكَةً اللّهُ الْمُلْكَة اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُالِمُ الْمُلْكَةُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِلَا الْمُلْكَالِهُ اللّهُ الْمُلْكَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُلِيلَةُ الْمُلْكَالِمُ الْمُلْكَالَةُ الْمُلِكَةُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكُلُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُلِلْكُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْمُلِكُمُ اللّهُ الْمُلْمُلُهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمِلِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَنْ هُنَا، وَلَكُنَّ ٱلْأُمِيرَةَ «سِنُوهُوَيْتَ». ٱلَّتِي تَعِيشُ بَيْنَ ٱلْجِبَالِ، مَعَ ٱلْأَقْزَامِ ٱلسَّبْعَةِ ، أَجْمَلُ مِنْكِ أَلْفَ مَرَّةٍ !

غَضِبَتِ ٱلْمَلِكَةُ غَضَبًا شَدِيدًا ، لِأَنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ لَا تَكْدُبُ ، وَلا تَقُولُ إِلاَ ٱلصِدْق ، وَعَرَفَتْ أَنَّ ٱلصَّيَّادَ قَدْ غَشَهَا ، وَخَدَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلْأُمِيرَةَ ٱلْحَسْنَاءَ ، لاَ تُوَالُ حَيَّةً ، فَشَهَا ، وَخَدَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلْأُمِيرَةَ ٱلْحَسْنَاءَ ، لاَ تُوَالُ حَيَّةً ، فَشَرَعَتْ فَأَخَذَتْ تُفَكِّرُ فِي حِيلَةٍ أُخْرَى ، تَتَخَلَّصُ بِهَا مِنْهَا ، وَشَرَعَتْ تُدُبِرُ مَكِيدَةً جَدِيدَةً ، تَقْضِي بِهَا عَلَيْهَا .

وَفَجْأَةً أَشْرَقَ وَجْهُ ٱلْمَلِكَةِ ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ ٱلْفَرَحُ ، لِأَنَّهَا عَثَرَّتُ عَلَى آلِحْيلَةِ ، آلَّتِي تَقْتُلُ بِهَا «سنِوهْوَيْتَ » ، وَتَتَخَلَّصُ عِمَّرَتُ عَلَى آلِحْيلَةِ ، آلَّتِي تَقْتُلُ بِهَا «سنِوهْوَيْتَ » ، وَتَتَخَلَّصُ بِهَا مِنْهَا ، خَلَاصًا تَامَّا . . . وَقَامَتُ فَغَيَّرَتُ شَكْلُهَا ، وَدَهَنَتُ وَجُهُهَا بِأَلْأُصْبَاغِ ، وَلَبِسَتُ مَلَابِسَ تَاجِرَةٍ عَجُوزٍ ، وَوَضَعَتْ وَجُهُهَا بِٱلْأُصْبَاغِ ، وَلَبِسَتُ مَلَابِسَ تَاجِرَةٍ عَجُوزٍ ، وَوَضَعَتْ فِي سَلَةً ، بَعْضَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ آلْ نِسَاءُ ، مِنْ أَدَوَاتِ آلزّينَةِ ، وَحَمَلَتِ آلسَلَةً ، وَأَخَذَتُ تَسَيرُ ، وَتَنْتَقِلُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ ،



مُتظاهِرَةً بِأَنَّهَا تَاجِرَةً.

وَالْمَارَاتُ الْمُورَاتُ الْأَقْرَامِ ، وَرَأَتِ الْمُسِكِينَةِ فِي الْغَابَةِ ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْأَقْرَامِ ، ورَأَتِ الْأَمِيرَةَ تُطِلُّ مِنَ النَّافِذَةِ . وَصَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْأَقْرَامِ ، ورَأَتِ الْأَمِيرَةَ تُطِلُّ مِنَ النَّافِذَةِ . قَالَتِ الْعَجُوزُ لِلْأَمِيرَةِ ، صَبَاحُ الْخَيْرِ ، أَيَّتُهَا الْفَتَاةُ الْعَزِيرَةُ ! قَالَتِ الْعَجُوزُ لِلْأَمِيرَةِ ، صَبَاحُ الْخَيْرِ ، أَيَّتُهَا الْفَتَاةُ الْعَزِيرَةُ ! إِنَّ عِنْدِي أَشْيَاءَ جَمِيلَةً . فَهَلُ تُحِبِينَ أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ إِنَّ عِنْدِي أَشْيَاءَ جَمِيلَةً . فَهَلُ تُحِبِينَ أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ فَأَجَابَتِ الْأَمِيرَةُ : صَبَاحُ الْخَيْرِ ، أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ الطَّلِبَةُ !

ثُمَّ سَأَلَتُهَا: مَا أَجْمَلُ آلْأَشْيَاءِ آلَّتِي تَبِيعِينَهَا، فِي هَذِهِ آلسَّلَةِ؟ فَأَجَابَتِ آلْعَجُوزُ : إِنَّ أَجْمَلَ شَيْءٍ عِنْدِي، هَذَا ٱلشَّرِيطُ، آلْجَمِيلُ ، وَهُو يَظْهَرُ جَمِيلاً عَلَيْكِ ، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ أَبِيعَهُ . قَقَالَتِ آلْأَمِيرَةُ : لَيْسَ عِنْدِي تَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا ، وَلِهَذَا فَقَالَتِ آلْأَمِيرَةُ : لَيْسَ عِنْدِي تَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا ، وَلِهَذَا فَقَالَتِ آلْأَمِيرَةُ : لَيْسَ عِنْدِي تَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا ، وَلِهَذَا

قَالَتِ ٱلْعَجُوزُ : إِذَا كُنْتِ فَقِيرَةً ، فَخُذِيهِ مِنْ غَيْرِ ثَمَنٍ . اِفْتَحِي



آلْبَابَ، لِأَضَعَ هَذَا آلَشُرِيطَ آلْجَمِيلَ، عَلَى ظَهُرْ رِدَائِكِ. تَسِيَتِ آلْأَمِيرَةُ ٱلْحَسْنَاءُ، نَصِيحَةَ آلْأَقْزَامِ لَهَا، بِأَلَّا تَسْمَعَ لِغَرِيبٍ بِالدُّخُولِ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ لِغَرِيبٍ بِالدُّخُولِ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ الْبَابِ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ الْبَابِ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ النَّسَرِيطَ، وَلَقَتْهُ حَوْلَ وَسَطِ آلْاً مِيرَةٍ، وَشَدَّتُهُ شَدًّا عَنِيفًا، قَلَيْسُ مَوْلَةً فِي آلتَّنَفُسُ وَآسَتَمُرَّتِ آلْمَلِكَةُ حَنَّى الْمَلِكَةُ تَسْتَتِ آلْاً مِيرَةً بِصُعُوبَةٍ فِي آلتَّنَفُسُ وَآسَتَمَرَّتِ آلْمَلِكَةُ تَشَدُّ آلْاً مِيرَةً الْمَسْكِينَةُ ، عَلَى آلْأَرْضِ، وَسَلَا مَيْتَةً ، عَلَى آلْأَرْضِ، وَصَارَتُ كَا أَنَّهَا مَيْتَةً .

ضَحِكَتِ ٱلْمَلِكَةُ الشِّرِيرَةُ ، حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأَمِيرَةَ عَلَى الشِّرِيرَةُ ، حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأَمِيرَةَ عَلَى الْالْمِيرَةَ عَلَى الْمُلِكَةُ الشِّرِعَةُ ، وَأَخَذَتُ تَجْرِي ، حَتَّى لَا يَرَاهَا أَوْ يُمْسِكَ بَهَا أَحَدْ.

وَآسْتَمَرَّتِ آلْاَمِيرَةُ مُلْقَاةً عَلَى آلْاَرْضِ ، وَكَادَتْ تُفَارِقُ ثُفَارِقُ الْحَيَاةَ . وَحِينَمَا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ ، رَجَعَ آلاً قُزَامُ مِنَ آلْغَابَةِ ، وَحِينَمَا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ ، رَجَعَ آلاً قُزَامُ مِنَ آلْغَابَةِ ، وَحِينَمَا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ ، رَجَعَ آلاً قُزَامُ مِنَ آلْغَابَةِ ، وَهُمْ يُغَنُّونَ . وَذَهَبُوا إِلَى آلْمَنْزِلِ ، فَوَجَدُوهُ مُظْلِمًا، عَلَى غَيْرِ

ٱلْعَادَةِ ، وَلَمْ يَرَوْا نُورًا مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، فَأَخَذُوا يُنَادُونَ : « سِنُوهُوَيْتُ » ، أَيْنَ أَنْتِ ؟ فَلَمْ تُجِبْ ، وَلَمْ يُسْمَعُ لَهَا صَوْتُ . فَأَسْرَعُوا ، وَدَفَعُوا ٱلْبَابَ . وَقَالَ كَبِيرُهُمْ ، هَاتُوا ٱلشَّمُوعَ. فَأَحْضِرَتِ ٱلشُّمُوعُ ، وَأُنِيرَتِ ٱلْخُجْرَةُ وَٱلْمَنْزِلُ . فَوَجَدُوا ٱلْأُمِيرَةَ ٱلْمُسْكَيْنَةَ ، مَرْمِيَّةً عَلَى ٱلْأَرْضِ ، لَا تَتَحَرَّكُ ، وَرَأُوا شَفَتَيْهَا بَيْضَاوَيْن ، فَظَنُّوهَا مَيَّتَةً ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ : إِنَّهَا لاتستَطِيعُ أَنْ تَتَنفُسَ، بسَبَب هَذَا ٱلشَّريْطِ، هَانُوا سِكِينًا. فَأَحْضِرَ ٱلسِّكِينُ ، وَقُطِعَ ٱلشَّريطُ . فَبَدَأَتِ ٱلْأُمِيرَةُ تَتَنَفَّسُ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا ، وَٱسْتَغْرَبَتْ ، وَرَجَعَتْ إِلَى حَالَتِهَا ٱلْأُولَى . فَطَلَبَ ٱلْأَقْرَامُ مِنْهَا ، أَنْ تُخْبِرَهُمْ بَمَا حَدَثَ لَهَا ، فِي مُدَّةِ غِيَا بِهِمْ . فَأَخْبَرَ تُهُمُ ٱلْأُمِيرَةُ بِمَا حَدَثَ . وَحَكَتْ لَهُمْ حِكَايَـةَ ٱلْمَوْأَةِ ٱلْعَجُوزِ، وَٱلشَّرِيطِ ٱلْجَمِيلِ، فَتَأَكَّدَ ٱلْجَمِيعُ، أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَةَ، غَيَّرَتْ شَكْلَهَا، وَحَضَرَتْ فِي صُورَةِ آمْرَأَةٍ عَجُوزٍ،

لِتُقْتَلَ ۗ ٱلْأُمِيرَةَ بِنَفْسِهَا، وَتَتَخَلُّصَ مِنْهَا.

قَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: لَقَدَّ نَصَحْتُ لَكِ، أَلَا تَفْتَحِي ٱلْبَابَ لِلْغُرَبَاءِ، مَا دُمْنَا غَائِبِينَ عَنِ ٱلْمَنْزِلِ.

فَقَالَتِ آلاً مِيرَةُ ؛ إِنِّي نَسِيتُ نَصِيحَتَكَ . وَمَا كُنْتُ أَظُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَأَنَّهَا ٱلْمَلِكَةُ .

قَالَ كَبِيرُهُمْ: إِنِّي مُتَأَكِّدٌ أَنَّ هَذِهِ ٱلْعَجُوزَ، هِي ٓ ٱلْمَلِكَةُ ،



وَأَنَّهَا سَتَأْتِي مَرَّةً أُخْرَى، فَتَذَكَرِي هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، وَكَلا تُفْتَحِي لَهَا أَبَدًا ... لَا تَنْسَيُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ .

وَحِينَما رَجَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ، سَأَلَتِ ٱلْمِرْآةَ: مَرْ آتِي الصَّغِيرَةَ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْعَالَمِ ؟ الصَّغِيرَةَ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْعَالَمِ ؟

مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ الْمُلِكَةَ! أَنْتِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ الْمُلِكَةَ! أَنْتِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ « فَأَجَابَتِ الْمِوْآةُ ؛ سَيِّدَتِي تَعِيشُ بَيْنَ الْجِبَالِ ، مَعَ الْأَقْزُامِ السَّبْعَةِ ، « سِنُوهُويَتَ » النَّتِي تَعِيشُ بَيْنَ الْجِبَالِ ، مَعَ الْأَقْزُامِ السَّبْعَةِ ، أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي الْعَالَمِ كُلِهِ ا

فَازْدَادَ غَضَبُ ٱلْمَلِكَةِ، وَقَالَتْ: مَا هَذَا ٱلْكَلَامُ ؟ أَلَا تَزَالٌ عَنَّةً ؟ لَقَدْ خَنَقْتُهَا بِيَدِي. فَكَيْفَ تَكُونُ حَيَّةً حَتَّى ٱلْآنَ ؟ لَا بُدَّ حَيَّةً ، وَسَأَقْتُلُهَا قِتْلَةً لَا حَيَاةً مَنَ ٱلْبَحْثِ عَنْهَا. سَأَذْهَبُ إِلَيْهَا ثَانِيَةً ، وَسَأَقْتُلُهَا قِتْلَةً لَا حَيَاةً مَنْ الْبَحْثِ عَنْهَا. سَأَذْهَبُ إِلَيْهَا ثَانِيَةً ، وَسَأَقْتُلُهَا قِتْلَةً لَا حَيَاةً مَنْ الْبَحْثِ عَنْهَا.

وَكَانَ فِي حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ ، شَجَرْ مِنْ أَشْجَارِ ٱلتَّفَّاحِ ، فقَطَعَتِ وَكَانَ فِي حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ ، شَجَرْ مِنْ أَشْجَارِ التَّفَّاحِ ، فقطَعت الْمُلِكَةُ تُفَاعًا مِن إِحْدَى ٱلْأَشْجَارِ ، ثُمَّ أَخَذَت سِيكِينًا ، وَقَطَعت الْمُلِكَةُ تُفَاعًا مِن إِحْدَى ٱلْأَشْجَارِ ، ثُمَّ أَخَذَت سِيكِينًا ، وَقَطَعت اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

تُقَاحَةً منِهُ ، قِطْعَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَتْ بِمَادَّةٍ سَامَّةٍ ، تَقْتُلُ مَنْ يَتَنَاوَلُهَا ، وَوَضَعَتْهَا فِي إِحْدَى ٱلْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُمَاً مَن يَتَنَاوَلُهَا ، وَوَضَعَتْهَا فِي إِحْدَى ٱلْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُماً فِي إِحْدَى الْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُماً فِي إِحْدَى الْقِطْعَةِ الْمُحْرَى مِن التَّفَاكَةِ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عَلَامَةً ، تَعْرُف بِي الْقِطْعَةِ الْمُحْرَى مِن التَّفَاكَةِ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عَلَامَةً ، تَعْرُف بِهَا الْجُزْءَ الْمَسْمُومَ ، ثُمَّ ضَمَّتِ الْقِطْعَتَيْنِ مَعًا.

ثُمَّ لَبِسَتِ ٱلْمَلِكَةُ مَلَابِسَ أُخْرَى، وَغَيَّرَتْ لَوْنَهَا، حَتَّى صَارَتْ مِثْلَ سَيِدَةٍ فَقِيرَةٍ، صَغِيرَةٍ ٱلبِسِّنِ . وَوَضَعتِ ٱلتُّفَّاحَ فِي

اسَلَّةِ ، وَذَهَبَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْمُؤْرَامِ مَرَّةً أُخْرَى ؛ لِلْسَمُ الْمُؤْرَامِ مَرَّةً أُخْرَى ؛ لِلْسَمُ الْمُؤْرَامِ مَرَّةً الْمُسْكِينَة ، وَهُنَاكَ الْأَمِيرَة الْمِسْكِينَة ، وَهُنَاكَ وَجُدَتْ « سِنُوهُويَت » تُطِلُ وَجَدَتْ « سِنُوهُويَت » تُطِلُ مِنَ النَّافِذَةِ .

فقالَتْ لَهَا ٱلْمَلِكَةُ: صَبَاحُ الْمَلِكَةُ: صَبَاحُ الْمَلِكَةُ الْمَلِكَةُ الْمَلِكَةُ الْجَمِيلَةُ الْحَيْرِ، أَيَّتُهَا ٱلسَّيِدَةُ ٱلْجَمِيلَةُ ا



إِنَّ مَعِي تُقَالَتِ آلْأَمِيرَةُ ؛ لَا ، يَاسَيِّدَ تِي ، شُكْرًا لَكِ .

فَقَالَتِ آلْأَمِيرَةُ ؛ لَا ، يَاسَيِّدَ تِي ، شُكْرًا لَكِ .

قَالَتِ آلْمَلِكَةُ ؛ إِنَّهُ تُقَاحٌ لَذِيذٌ ، لَا مَثِيلَ لَهُ .

فَقَالَتِ آلْمَلِكَةُ ؛ إِنَّهُ تُقَاحٌ لَذِيذٌ ، لَا مَثِيلَ لَهُ .

فَقَالَتِ آلْأَمِيرَةُ ؛ قَدْ يَكُونُ تُقَاعًا جَمِيلًا ، وَلَكِنْ لَيْسَ عَنْدِي نُقُودٌ ، أَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا مِنْهُ .

فَقَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ : إِنَّكِ فَتَاةٌ لَطِيفَةٌ . لِهَذَا أُعْطِيكِ نِصْفَ تُقَادَتُ النَّقَاحَةِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ . وَقَدْ قَطَعْتُ ٱلتَّفَاحَةَ نِصْفَيْنِ ، فَخُذِي ٱلنِّصْفَ آلاَّنَا حَمْرَ ، وَأَنَا آخُذُ ٱلنِصْفَ ٱلْأَصْفَرَ .

فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ شُكُرًا كَثِيرًا ، يَاسَيِّدَ تِي . ثُمَّ فَتَحتْ بَابَ الْكُوخِ ، وَأَخَذَت فِضْفَ ٱلتُّفَّاحَةِ ، وَأَكْلَتْهُ ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْكُوخِ ، وَأَخْذَت فِضْفَ ٱلتُّفَّاحَةِ ، وَأَكْلَتْهُ ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْلَّرْضِ ، وَأَغْمِي عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَشْعُر فِشَيْءٍ مِمَّا حَوْلَهَا ، ثُمَّ الْاَرْضِ ، وَأَغْمِي عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَشْعُر فِي شَيْءٍ مِمَّا حَوْلَهَا ، ثُمَّ لَا يَرَاهَا أَحَد .

وَحِينَمَا رَجَعَ ٱلْأَقْزَامُ ٱلسَّبْعَةُ، فِي ٱلْمَسَاءِ، وَجَدُوا ٱلْأَمِيرَةَ



مُلْقَاةً عَلَى ٱلْأَرْضِ، مِثْلَ ٱلْمَيِّتَةِ. فَحَاوَلُوا أَنْ يُنْقِذُوهَا، فَلَمْ يَقَدْرُوا . وَٱسْتَمَرَّتُ مَطْرُوحَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ ، لَا تَتَحَرَّكُ ، وَلَا يُدْرُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ، وَلَا يَدْرُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ، وَلَا يَدْرُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ، وَلَا يَدْرُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ، وَلَا يَدْرُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ، وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَدَثَ لَهَا .

فَقَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: إِنِي مُتَأَكِّدٌ أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَة، وَقَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: إِنِي مُتَأَكِدٌ أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَة، هِي ٱلنَّتِي قَتَلَتْهَا، وَسَيَنْتَقِمُ ٱللهُ مِنْهَا. إِنِي أَكْرُهُهَا كُلَّ ٱلْكُرُهِ،

وَأَعْتَقِدُ أَنَّ ٱللهَ لَنْ يَتْرُكُهَا ؛ وَسَيَجْزِيها كَشَرَّ جَزَاءٍ ، عَلَى هَذِهِ ٱلْجَرِيمَةِ ٱلَّتِي ٱرْتَكَبَتْها .

وَقَالَ ٱلثَّانِي : مَبْكِينَة أَيَّتُهُ اللَّمِيرَةُ ! يَجِبُ أَنْ نَدْفِنِهَ الْأَمِيرَةُ ! يَجِبُ أَنْ نَدْفِنِهَ الْأَمِيرَةُ اللَّمِيرَةُ اللَّمِينَةُ أَنَّ نَدُفْنِهَ الْمُظْلِمَةِ .

وَقَالَ ٱلثَّالِثُ ؛ لَا ، لَا . إِنَّ مِثْلَهَا لَا تُوضَعُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمُظْلِمَةِ .

وَقَالَ ٱلرَّابِعُ : يَجِبُ أَنْ نَصْنَعَ لَهَا صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا، وَنَضَعَهَا فِيهِ، حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نَرَاهَا دَائِمًا.

ُ وَ قَالَ ٱلْخَامِسُ ؛ نَعَمْ . يَجِبُ أَنْ نَصْنَعَ لَهَا صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا مَتِينًا ، وَنَضَعَهَا فِيهِ ، ثُمَّ نَضَعَ ٱلصُّنْدُوقَ فِي ٱلْغَابَةِ ، حَتَّى نَرَاهَا كُلَّ يَوْمٍ ، حِينَهَا نَذْهَبُ إِلَى أَعْمَالِنَا .

وَقَالَ ٱلسَّادِسُ : يَجِبُ أَلَّا نَتُرُكُهَا وَحْدَهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَأَنْ يَكُنُ أَخَدُنَا بِلَيْ الْغَابَةِ، وَأَنْ يَمْكُثُ أَحَدُنَا بِالْقُرْبِ مِنْهَا دَائِمًا .

وَ قَالَ ٱلسَّابِعُ : سَيَعُرُسُها كُلُّ مِنَّا يَوْمًا فِي ٱلْاُسْبُوعِ ، وَسَأَجْلِنُ أَنَا بِٱلْقُرْبِ مِنْهَا ، فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْاَوْتُلِ .

حَزِنَ ٱلْأُقَرُّامُ حُزْنًا شَدِيدًا، عَلَى « سِنُوهُورَيْتَ »، وَشَارَكَتُهُمُ الطُّيُورُ ٱلْحُزْنَ مِنْ أَجْلِهَا . وَقَامَ ٱلْأَقْرُامُ بِصُنْعِ ٱلصُّنْدُوقِ الطُّيُورُ ٱلْحُزْنَ مِنْ أَجْلِهَا . وَقَامَ ٱلْأَقْرُامُ بِصُنْعِ ٱلصُّنْدُوقِ الطُّيورُ ٱلْحُزْنَ مِنْ أَجْلِهَا . وَقَامَ ٱلْأَقْرَامُ بِصُنْعِ ٱلْعَنْدُوقِ أَلْا أَمِيرَةَ فِيهِ ، ثُمَّ حَمَلُوهَا إِلَى ٱلْغَابَةِ ، ٱلرُّجَاجِيِّ ، وَوَضَعُوا ٱلْأَمِيرَةَ فِيهِ ، ثُمَّ حَمَلُوهَا إِلَى ٱلْغَابَةِ ، وَهُمْ فِي شِدَّةِ ٱلْحُزْنِ ، ثُمَّ وَضَعُوا ٱلصُّنْدُوقَ فَوْقَ حَشِيشٍ أَخْضَرَ ، وَهُمْ فِي شِدَّةِ ٱلْحُزْنِ ، ثُمَّ وَضَعُوا ٱلصُّنْدُوقَ فَوْقَ حَشِيشٍ أَخْضَرَ ،



تَعْتَ شَجْرَةٍ ، مِن أَكْبَرِ أَشْجَارِ آلْغَابَةِ . وَمَكَثَ آلْقَزَمُ ٱلسَّابِعُ فِي اَلْصَّنْدُوقِ فِي اَلْطَنْدُوقِ فِي اَلْطَنْدُوقِ فِي اَلْطَنْدُوقِ فَكَالِبُهَا يَعْرُسُهَا . وَلَم يُفَارِقُهَا جَمَالُهَا ، وَهِي فِي آلْصَّنْدُوقِ اللَّبُجَاجِيّ ، فَمَا زَالَت أَمِيرَةً حَسْنَاء ، يَيْضَاء كَالَّثَلُجِ اللَّهِ اللَّبُجَاجِيّ ، فَمَا زَالَت مَلَالِسَهَا الطَّبِيعِيَّة ، وَظَهَرَ عَلَيْهَا الْفَرَحُ وَلِيسَت مَلالِسَهَا الطَّبِيعِيَّة ، وَظَهَرَ عَلَيْهَا الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ ، ثُمَّ ذَهَبَت إِلَى آلْمِوْآةِ ، وَسَأَلْتُهَا ، مِرْآتِي الصَّغِيرَة ! وَاللَّسُرُورُ ، ثُمَّ ذَهَبَت إِلَى آلْمِوْآةِ ، وَسَأَلْتُهَا ، مِرْآتِي الصَّغِيرَة ! وَاللَّسُرُورُ ، ثُمَّ ذَهَبَت إِلَى آلْمِوْآةِ ، وَسَأَلْتُهَا ، مِرْآتِي الصَّغِيرَة ! وَاللَّسُرُورُ ، ثُمَّ ذَهَبَت إِلَى آلْمِوْآةِ ، وَسَأَلْتُهَا ، مِرْآتِي الصَّغِيرَة !

فَأَجَابِتِ ٱلْمِرْآةُ: سَيِّدَتِي ٱلْمَلِكَةَ! أَنتِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبَلاَدِ جَمِيعِهَا.

فَأَحَسَّتِ ٱلْمَلِكَةُ بِٱلْفَخْرِ، وَٱلْفَرَحِ، حِينَمَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْمُرَاةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْمُراةِ مَا سَمِعَتْ. وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: لَقَدْ تَخَلَّصْتُ مِنَ ٱلْأُمِيرَةِ ٱلْمِرْآةِ مَا سَمِعَتْ. وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: لَقَدْ تَخَلَّصْتُ مِنَ ٱلْاَمِيرَةِ الْمِرْآةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْإِلَادِ. آلْبَيْضَاءِ ، وَأَنَا ٱلْآنَ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ.

مَكَثَتْ « سِنُوهُوَيتُ » فِي ٱلصَّنْدُوقِ ٱلزُّجُاجِيِّ خَمْسَ

سَنَوَاتٍ ، تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، عَلَى الْحَشِيشِ الْأَخْضَرِ . وَاسْتَمَرَّ الْأَخْضَرِ . وَاسْتَمَرَّ جَمَالُهَا اللَّقْزَامُ السَّبْعَةُ ، يَتَبَادَلُونَ حِرَاسَتَهَا يَوْمِيَّا . وَاسْتَمَرَّ جَمَالُهَا فَا رُقًا ، كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ .

وَعَلَى آلْاَقْزَامٍ، أَمَّا آلْاَمِيرَةُ فَلَمْ يَظْهَرَ كِبَرُ آلِيسَ عَلَى آلْمَلِكَةِ ، وَعَلَى آلْاَقْزَامٍ، أَمَّا آلْاَمِيرَةُ فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا أَيُّ تَغْيِيرٍ ، فَهِي فِي آلصُّنْدُوقِ آلزُّجَاجِي ، أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ ، كَمَا كَانتْ مِنْ قَبْلُ . فِي آلصُّنْدُوقِ آلزُّجَاجِي ، أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ ، كَمَا كَانتْ مِنَ آلْاَقْطَارِ وَذَاتَ يَوْمٍ ، فَكَرَّ أَحَدُ آلْاَمُرَاءِ ، فِي قُطْرٍ مِنَ آلْاَقْطَارِ وَذَاتَ يَوْمٍ ، فَكَرَّ أَحَدُ آلْاَمُرَاءِ ، فِي قُطْرٍ مِنَ آلْاَقْطَارِ آلْقَرِيبَةِ ، أَنْ يَقُومَ بِرِحْلَةٍ إِلَى آلْغَابَةِ ، وَسَافَرَ وَحْدَهُ ، وَكَانَ هَذَا آلْاَمُينَ مُتَرَوّجًا . هَنَاطْ ، وَشَجَاعَة ، وَمُرُوءَة ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَرَوّجًا .

وَفِي أَثْنَاءِ مُرُورِهِ بِٱلْغَابَةِ، رَأَى صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا، تَحْتَ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ، وَقَدْ جَلَسَ بِجَانِبِ ٱلصُّنْدُوقِ، رَجُلْ قَصِيرُ ٱلْقَامَةِ. فَنَرَلَ ٱلْأَمِيرُ مِنْ فَوْقِ حِصَانِهِ، وَسَلَّمَ عَلَى حَارِسِ ٱلصُّنْدُوقِ، وَسَلَّمَ عَلَى حَارِسِ ٱلصُّنْدُوقِ،

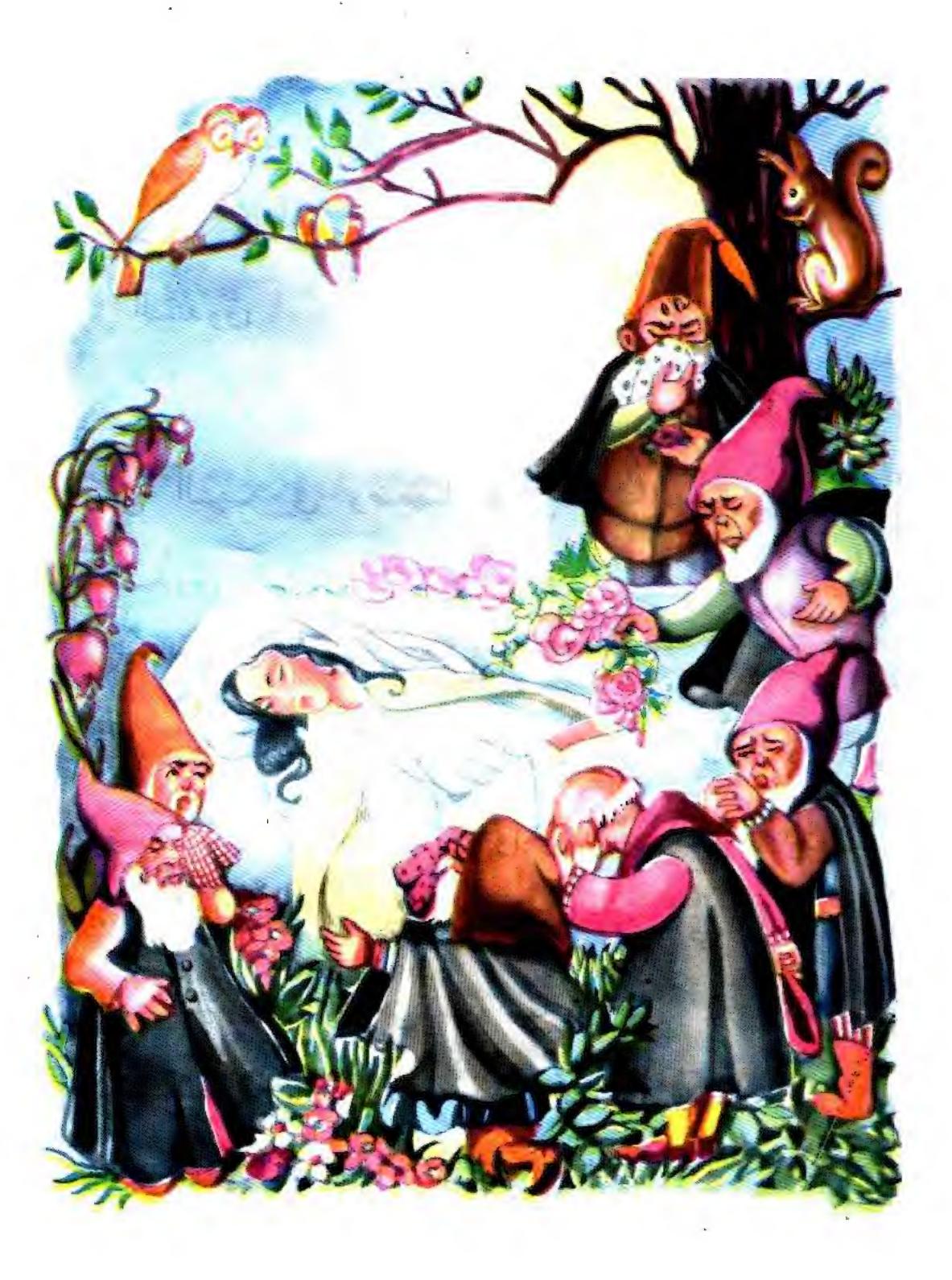

وَنَظُرَ فِي دَاخِلِهِ ، فَرَأَى فَتَاةً لَا نَظِيرَ لَهَا فِي آلْجَمَالِ ، نَائِمَةً نَظِيرَ لَهَا فِي آلْجَمَالِ ، نَائِمَةً فِي آلْصُنْدُوق .

فَسَأَلَ ٱلْأَمِيرُ ٱلْقَزَمَ عَنْهَا ، وَعَنِ ٱلسَّبَ فِي وَضْعِهَا فِي السَّبَدِ فِي وَضْعِهَا فِي السَّبْدُوقِ ٱلنِّجَاجِيّ ، وَفِي الصَّنْدُوقِ ٱلنِّجَاجِيّ ، وَفِي اللَّمْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأَقْزَامُ اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأَقْزَامُ اللَّمْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأَقْزَامُ اللَّمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللِهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْ

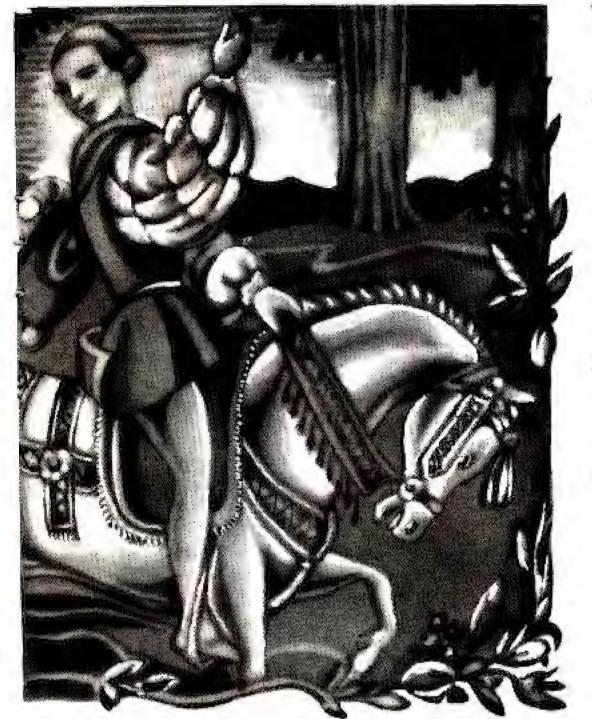

آلْبَاقُونَ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِحِكَايَتِهَا، مِنْ أُوَّلِهَا إِلَى أَنْ وُضِعَتْ فِي آلصَّنْدُوقِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَاوَٰلَتُهُ آلْمَلِكَةُ لِلَّى أَنْ وُضِعَتْ فِي آلصَّنْدُوقِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَاوَٰلَتُهُ آلْمَلِكَةُ لِلْمَا اللَّبْعَةَ ، فِي أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ لِلْقَتْلِهَا . فَالسَّنْذُوقِ آلاَ مُعِرُ آلاَ قُرْامَ آلسَّبْعَةَ ، فِي أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ بِأَخْذِ آلصُّنْدُوقِ آلزُّ جَاجِي فِي ، وَوَضْعِهِ فِي بَهُوْ كَبِيرٍ ، بِقَصْرِ أَبِيهِ ، فِلَمْ يَسْمَعُوا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مُنِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنِلِلَ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِ

بِأَنِي سَأَمُوتُ، إِذَا لَمْ تَسْمَحُوا لِي بِنَقَلْهِ الِي ٱلْقَصْرِ
وَحِينَئِذٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ : إِنَّنَا نَقُدَّرُ شُعُورَكَ آلنَّبِيلَ.
وَحِينَئِذٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ : أِنَّنَا نَقُدَّرُ شُعُورَكَ آلنَّبِيلَ.
وَيُمْكِنُكَ يَاسَيِّدِي أَنْ تَنْقُلَهَا. فَفَرِحَ آلْاً مِيرُ فَرَحًا شَدِيدًا ،
وَسُأَلُهُمْ : كَيْفَ أَنْقُلُ ٱلصَّنْدُوقَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ؟

فَأَجَابَهُ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: إِنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَى مَرْكَبَةٍ، تَجُرُّهَا أَرْبَعَةٌ مِنَ ٱلْخَيْلِ. وَسَنَضَعُ ٱلصَّنْدُوقَ عَلَى ٱلْمَرْكَبَةِ. فَوَافَقَ ٱلْأَمِيرُ عَلَى هَذِهِ آلْفِكْرَةِ، وَأَمَرَ ٱلْأَقْزَامَ بِٱلذَّهَابِ لِإِحْضَارِ الْأَمْرِ كَبَةٍ. وَمَكَثَ هُو بِجَانِبِ ٱلْأَمِيرَةِ، لِيَحْرُسُهَا حَتَّى يَرْجِعُوا. مَرْ كَبَةٍ. وَمَكَثَ هُو بِجَانِبِ ٱلْأَمِيرَةِ، لِيَحْرُسُهَا حَتَّى يَرْجِعُوا. بَعْدُ قَلِيلٍ رَجَعَ ٱلْأَقْزُامُ، وَمَعَهُمُ ٱلْمَرْكَبَةُ، ثُمَّ وَضَعُوا أَلْدِ بَهِمْ تَحْتَ الْصُّنْدُوقِ ٱلزَّجَاجِي ، لِيَرْفَعُوهُ ، وَيَضَعُوهُ فَوْقَ آلْدُ بَهُمْ تَحْتَ الْصُّنْدُوقِ ٱلزَّجَاجِي ، لِيَرْفَعُوهُ ، وَيَضَعُوهُ فَوْقَ آلْدُ بَهُمَ اللّهِ مَنْ مَنْ وَمَعَهُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَضَعُوهُ فَوْقَ الْدُبُجَاجِي ، لِيَرْفَعُوهُ ، وَيَضَعُوهُ فَوْقَ الْدُبُجَاجِي ، لِيَرْفَعُوهُ ، وَيَضَعُوهُ فَوْقَ الْدُبُجَاجِي ، لِيَرْفَعُوهُ ، وَيَضَعُوهُ فَوْقَ

وَ فِي أَثْنَاءِ رَفَعِ الصُّنْدُوقِ ، سَقَطَ نِصْفُ التَّفَّاحَةِ ، الذِي وُخِي أَثْنَاءِ رَفَعِ الصُّنْدُوقِ ، سَقَطَ نِصْفُ التَّفَّاحَةِ ، الذِي وُضِعَ فِيهِ السَّمُ ، مِنْ فَم ِ الْأَمِيرَةِ « سِنُوهُو َيْتَ »، فَجَرَى الدَّمُ وُضِعَ فِيهِ السَّمُ ، مِنْ فَم ِ الْأَمِيرَةِ « سِنُوهُو َيْتَ »، فَجَرَى الدَّمُ

فِي جِسْمِهَا، وَبَدَأَت تَنَنَفُسُ تَنَفُسًا طَبِيعِيًّا، وَفَتَحَت عَيْنَهُا، وَرَجَعَتْ إِلَى حَالَتِهَا ٱلطَبِيعِيَّةِ، وَزَالَ تَأْثِيرُ ٱلسُّم . وَرَالَ تَأْثِيرُ ٱلسُّم . فَرَحَ الْطَبِيعِيَّةِ، وَزَالَ تَأْثِيرُ ٱلسُّم . فَرَحَ الْأَقْنَامُ وَالْأَمِيرُ فَرَحًا عَظِيمًا وَصَاحُوا : وَافَرْحَتَاهُ! وَافَرْحَتَاهُ! وَافَرْحَتَاهُ! وَافَرْحَتَاهُ! وَافَرْحَتَاهُ! إِنَّ أَمِيرَ تَنَا لَا تَزَالُ حَيَّةً . اِفْتُحُوا ٱلصُّنْدُوقَ! وَافَرْحَتَاهُ الْمُنْدُوقَ! وَافْرُحَتَاهُ الْمَنْدُوقَ!

وَبِسُرْعَةِ فَتَحُوا ٱلصَّنْدُوق، وَجَلَسَتْ ﴿ سِنُوهُويْتُ ﴾، وَأَخَذَتْ تَسْأَلُ ؛ مَاذَا حَدَثَ لِي ؟ هَلْ كُنْتُ نَائِمَةً فِي ٱلْغَابَةِ ؟ وَلِمَاذَا أَجِدُ نَفْسِي فِي هَذَا ٱلصَّنْدُوقِ ٱلزُّجَاجِيّ ؟ وَمَنْ هَذَا ٱلشَّابُ ؟ فَأَجَابَ كَبِيرُ ٱلْأَقْزَامِ : أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرَةُ الْعَزِيزَةُ ! لَقَدْ نِمْتِ هَنَا خَمْسَ سَنَوَاتٍ . وقَدْ ظَهَرَ عَلَيْنَا ٱلْكِبَرُ . أَمَّا أَنْتِ فَلَا تَزَالِينَ هَنَا خَمْسَ سَنَوَاتٍ . وقَدْ ظَهرَ عَلَيْنَا ٱلْكِبَرُ . أَمَّا أَنْتِ فَلَا تَزَالِينَ شَابَّةً جَمِيلَةً ، كَمَا كُنْتِ ، وَكُنَّا نَظُنُ أَنَّكِ قَدْ مُت ، وَكَكَنَ اللهَ الْكِبَرُ . أَمَّا أَنْتِ وَكَلَا تَزَالِينَ اللهَ الْقَادِرَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ ، قَدْ حَفِظَكِ مِنْ كُلِ شَرٍ ، وَحَافَظَ عَلَى حَيْلَةِ الْعَرْفِي وَ حَافَظَ عَلَى كُلِ اللهَ الْقَادِرَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ ، قَدْ حَفِظَكِ مِنْ كُلِ آللهَ كُلُ ٱلْحَمْدِ . وَيَاتِكِ ، وَأَعَادَكِ كَمَا كُنْتِ ، وَإِنْنَا نَحْمَدُ ٱلللهَ كُلُ ٱلْحَمْدِ . حَيَاتِكِ ، وَأَعَادَكِ كَمَا كُنْتِ ، وَإِنْنَا نَحْمَدُ ٱلللهَ كُلُ آلْحَمْدِ .



وَنَشْكُرُ لَهُ كُلُّ آلشُكُرْ ، فَقَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ بِهَذِهِ آلْحَيَاةِ ، وَإِنَّنَا جَمِيعًا مَسْرُورُونَ كُلَّ آلفُرَحِ . جَمِيعًا مَسْرُورُونَ كُلَّ آلفَرَحِ . وَقَالَ آلاَ مَيرُ : أَيَّتُهَا آلا مَيرُةُ ٱلْعَزِيزَةُ «سِنُوهُو يَتُ » القَدْ وَقَالَ آلا مَيرُ : أَيَّتُهَا آلا مَيرُةُ ٱلْعَزِيزَةُ «سِنُوهُو يَتُ » القَدْ سَمِعْتُ قِصَّتَكِ ، مِنْ أُو لَهَا إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا . وَ تَأَلَّمْتُ لِكُلِّ سَمِعْتُ اللهُ عَدَثَ لَكِ . وَسَتَرَيْنَ أَنَّ آلله سَينْتَقِمُ مِنَ آلْمَلِكَةِ آلشِرِيرَةِ . مَا حَدَثَ لَكِ . وَسَتَرَيْنَ أَنَّ آلله سَينْتَقِمُ مِنَ آلْمَلِكَةِ آلشِرِيرَةِ . وَقَذْ وَضَعَ آلله فِي قَلْبِي آلْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ . وَقَذْ وَضَعَ آلله فِي قَلْبِي آلْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ . وَقَذْ وَضَعَ آلله فِي قَلْبِي آلْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ .

وَقَدْ آزْدَادَ إِعْجَابِي بِكِ، حِينَمَا مَنَ ٱللهُ عَلَيْكِ بِالْحَيَاةِ، فَتَعَالَيْ مَعِي إِلَى بِلَادِ أَبِي، وَسَتَجِدِينَ هُنَاكَ كُلَّ إِكْرَامٍ، وَسَيُسَرُّ أَبِي مَعِي إِلَى بِلَادِ أَبِي، وَسَتَجِدِينَ هُنَاكَ كُلَّ إِكْرَامٍ، وَسَيُسَرُّ أَبِي مَلِكَةً كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِالزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِالزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِالزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِالزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَيْاتِنَا ، فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَسَيَسْمِدُ نَا اللهُ ، وَيَكْتُ لِنَا اللهُ وَيَكُنَا اللهُ وَيَكُنَا اللهُ وَيَكُونِينَ مَلِكَةً إِنَا ، وَسَيُسْعِدُ نَا اللهُ ، وَيَكْتُ لِنَا اللهُ وَيَكُنَا اللهُ وَيَكُنَا اللهُ وَيَكُونِينَ مَلِكَةً إِنَا ، وَسَيُسْعِدُ نَا اللهُ ، وَيَكُنْ اللهُ ، وَيَكُنْ اللهُ وَيَكُونِينَ مَلِكَةً إِنَا ، وَسَيُسْعِدُ نَا اللهُ ، وَيَكُنْ اللهُ ، وَيَكُنْ اللهُ ، وَيَكُنْ اللهُ وَلَهُ فِي فَي اللهُ عَيْاتِنَا ، إِنْ شَاءَ اللهُ .

فَقَالَتِ آلْا مِيرَةُ ؛ إِنِي أَحْمَدُ الله ، وأَشْكُرُ لَهُ تِلْكَ آلَيْعَمَ ، اللَّهِ مَخْلِصَةً لَكَ طُولَ آلَتِي أَنْعُمَ بِهَا عَلَي ، وأَعْتَقِدُ أَيِّي سأَ كُونُ مُخْلِصَةً لَكَ طُولَ آلْحَيَاةِ ، وأَسْأَلُ الله أَنْ يُوقِقِنَا ، ويُسْعِدَ نَا ، ويُبْعِدَ عَنَّا كُلُ أَلُم والْحَيَاةِ ، وأَسْأَلُ الله أَنْ يُوقِقِنَا ، ويُسْعِدَ نَا ، ويُبْعِدَ عَنَّا كُلُ أَلَم والْحَيَاةِ ، وأَسْأَلُ الله أَنْ يُوقِقِنَا ، ويَسُعِدَ نَا ، ويَبُعِدَ عَنَّا كُلُ أَمَامَهُما ، ورَكِبَتِ آلْمَوْكَبَةَ مَعَ آلُا مَيرِ ، وسَارَ آلا أَوْزَامُ أَمَامَهُما ، يَقُودُونَ آلْخَيْلَ ، حَتَّى وصَلُوا إِلَى بِلاَدِ آلْأَمِيرِ . وقدُ وَآلَتُورُورِ ، وقدُ حَكَى آلاً مَيرُ وَآلَتُورُورِ ، وقدُ عَكَى آلاً مَيرُ مَا حَدَثَ لَا يَعِيهِ حِكَايَةَ آلاً مِيرَةٍ «سِنُوهُويْتَ»، وأَخْبَرَهُ بِكُلِّ مَا حَدَثَ لَهَا ، فَتَأَلَّمَ لِحَالِهَا ، وأُعْجِبَ بِهَا، وَوَافَقَ بِنَفْسٍ مَسْرُورَةٍ ، عَلَى لَهُ مَا عَلَى الله الله الله مَا أَمْكُولُورَ ، وَالْقَ بِنَفْسٍ مَسْرُورَةٍ ، عَلَى لَهَا ، فَتَأَلَّمَ لِحَالِهَا ، وَأُعْجِبَ بِهَا، وَوَافَقَ بِنَفْسٍ مَسْرُورَةٍ ، عَلَى لَهَا ، فَتَأَلَّمَ لِحَالِهَا ، وَأُعْجِبَ بِهَا، وَوَافَقَ بِنَفْسٍ مَسْرُورَةٍ ، عَلَى الله الله مَا أَنْ أَلْمَالُهُ اللهُ الله الله الله المَالِمُ المَالِهُ الله المَالِهُ المَالِمُ المَالِهُ الله المَالِقُ الله المَالِقُ الله المَالمُ المُعَلِيمِ المَالِهُ الله المَالِهُ المَالِهُ الله المَالِكَ المَالِمُ المَالِهُ المَالِمُ المَالِقُ المَالِمُ المَالِمُ الله المَالِكُ المُعْتَى المَالِمُ المُلْكِ اللهُ المُعْرِدُ اللهُ اللهُ المُولِقُ المُعْرَاقِ المَالِمُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المَالِمُ المَالِقُ المُولِقُ اللهُ المُعْرَاقُ المَالِكُ المُولِقُ المُعْرِقُولُ المُعْرَاقُ المُولِقُ المُعْرَاقُ المُعْرِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْرَاقُ المُعْلِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُعْرَاقُ المُعْمَالِ المَالِقُ المُعْلِقُ المُعْرَاقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُولُولُ المُعْلِقُ المُولُولُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُولِ

أَنْ يَتَزَوَّجَ آبْنُهُ آلْأُمِيرَةَ «سِنُوهُوَيْتَ»، لِأَخْلَاقِهَا آلنَّبِيلَةِ ، وَجَمَالِهَا ٱلْفَائِق .

أُرْسِلَتِ آلدَّعْوَةُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ آلْمُلُوكِ وَآلا مُمرَاءِ ، وَآلا مُمرَاءِ وَآلنُبَلاءِ وَآلُورُ رَاءِ وَكِبَارِ رِجَالِ آلدَّوْلَةِ ، لِحُضُورِ حَفْلِ زِفَافِ وَآلنُبَلاءِ وَآلُورُ رَاءِ وَكِبَارِ رِجَالِ آلدَّوْلَةِ ، لِحُضُورِ حَفْلِ زِفَافِ آلاَّ مِيرَةِ ، وَأُرْسِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةٌ إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِّيرَةِ ، وَأُرْسِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةٌ إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِّيرَةِ ، وَهُو هِيَ لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِالْحَيَاةِ ، وَهِي لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِالْحَيَاةِ ، وَهِي لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِالْحَيَاةِ ،

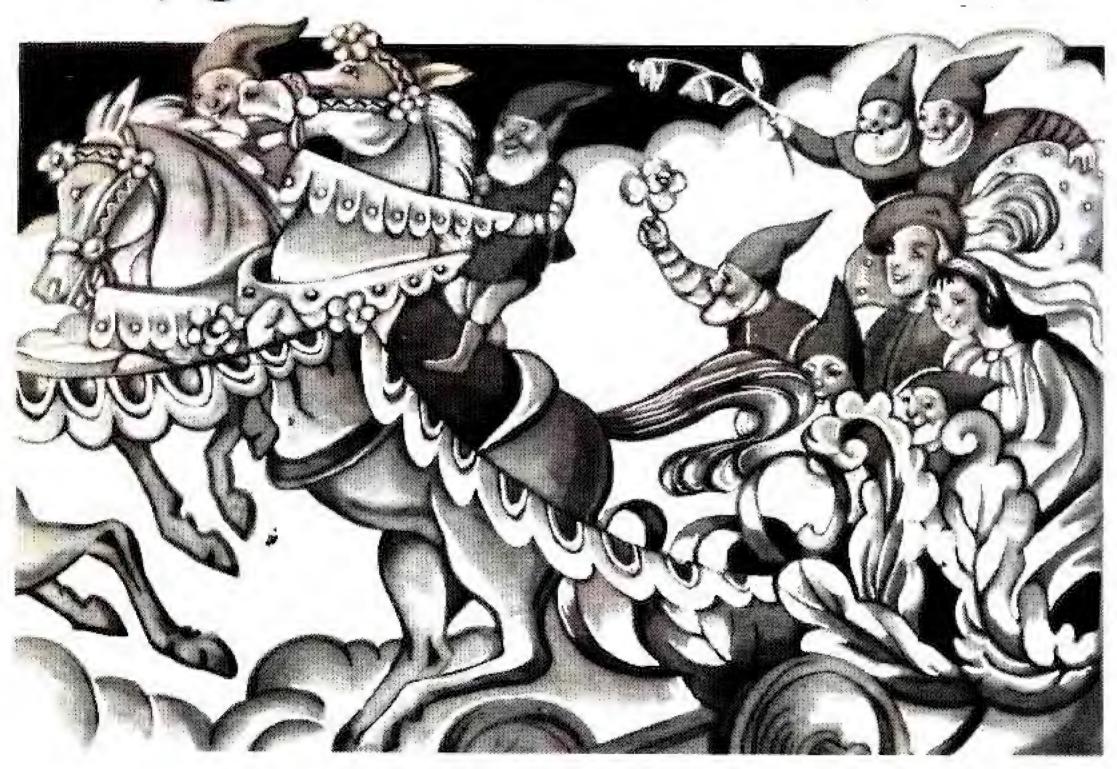

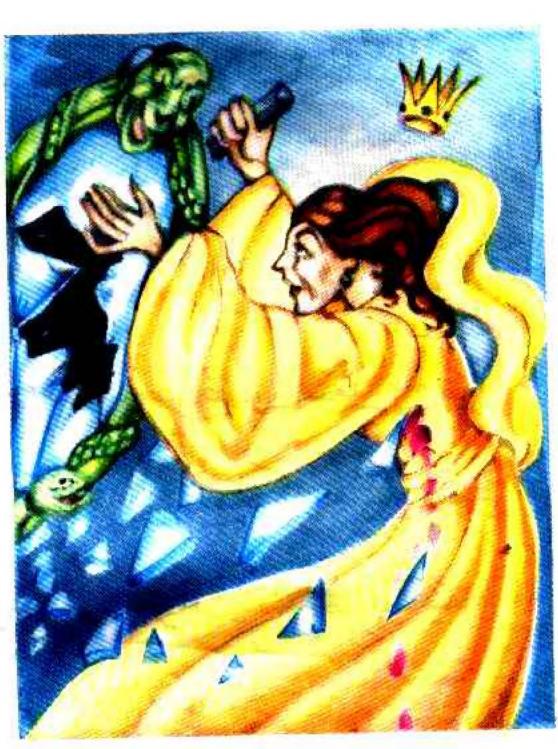

وَأَنَّ ٱللَّهُ قَدْ عَوَّضَهَا خَيْرًا، وَجَزَاهَا أَحْسَنَ ٱلْجَزَاء ؛ لِصَبْرِهَا، وَ'تَبْلِ خُلُقهَا .

وَ قَبْلَ أَنْ تُسَافِرَ ٱلْمَلِكَةُ الْقَاسِيَةُ ، إِجَابَةً لِلدَّعْوَةِ ٱلنَّتِي الْقَاسِيَةُ ، إِجَابَةً لِلدَّعْوَةِ ٱلنَّتِي تَسَلَّمَتُهُ ، سَأَلَت ٱلْمِرْآةَ : أَيَّتُهُ الْمُرْآةُ ! أَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي الْمِرْآةُ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي

ٱلْبِلَادِ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْمِرْآةُ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ: سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَةُ، إِنَّكِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَ "سِنُوهُوَيْتَ » أَجْمَلُ سَيِّدَة فِي ٱلْبِلَادِ كُلِّهِا. مَنْ هُنَا، وَلَكِنَ "سِنُوهُوَيْتَ » أَجْمَلُ سَيِّدَة فِي ٱلْبِلَادِ كُلِّهِا. سَمِعَتِ ٱلْمَلِكَةُ هَذِهِ ٱلْإِجَابَةَ ، فَاتَغْتَاظَتْ أَشَدَ ٱلْغَيْظِ ، وَغَضِبَتْ أَشَدَ ٱلْغَضَبِ ، وَأَخَذَتِ ٱلْمِرْآةَ وَرَمَتْهَا بِكُلِّ قُواهَا وَغَضِبَتْ أَشَدَ ٱلْغَضَبِ ، وَأَخَذَتِ ٱلْمِرْآةَ وَرَمَتْهَا بِكُلِّ قُواهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ ، فَانْكَسَرَت ، وَتَنَاثَرَت الْمَلِكَةَ الشِّرِيرَة فِي أَنْحَاءِ الْحُجْرَةِ ، وَتَطَايِرَ جُزْء مِنْهَا أَصَابَ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَة فِي

قَلْبِهَا ، فَوَقَعَتْ عَلَى آلاً رُض ، وَقُضِيَ عَلَيْهَا ، وَمَا تَتْ غَيْرَ مَأْسُوفِ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَحْزَن أَحَد لِمَوْتِهَا ، وَقَالَ آلْجَمِيعُ ؛ لَقَد حَاوَلَت عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَحْزَن أَحَد لِمَوْتِهَا ، وَقَالَ آلْجَمِيعُ ؛ لَقَد حَاوَلَت مِرَارًا أَن تَقْتُلَ آلا مُيرَة آلْمِكِينَة ، بِغَيْرِ ذَنْبِ آر تَكَبَتْهُ ، مِرَارًا أَن تَقْتُلَ آلا مُيرَة ، وَتُقِلَتِ آلْمَلِكَة بِسَبِ شَرَاسَتِهَا ، وَسُوءِ فَنَجَى آلله آلا مَيرَة ، وَتَقِلَتِ آلْمَلِكَة بِسَبِ شَرَاسَتِهَا ، وَسُوءِ خُلُقِهَا ، وَحَسَدِهَا لِغَيْرِهَا .

وَقَدِ آخْتُفِلَ بِزَوَاجِ آ لاَ مِيرِ وَآ لاَ مِيرَةٍ ، آخْتِفَالٌ يَلِيقُ بِهِمَا

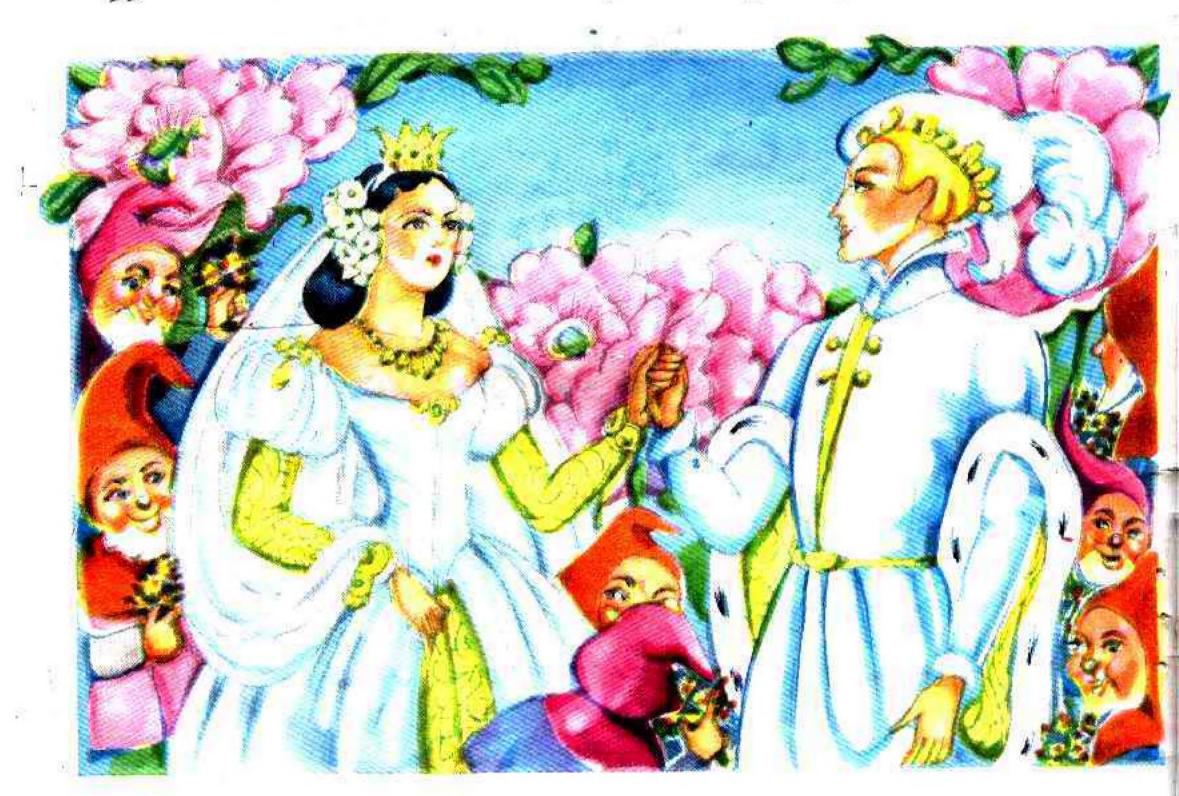

وَسُرَ ٱلْجَمِيعُ بِفَرَحِهِمَا ، وَدَعَا ٱلْكُلُّ لَهُمَا بِٱلسَّعَادَةِ وَٱلتَّوفِيقِ ، وَعَاشَ ٱلرَّوْجَانِ سَعِيدَيْنِ مُوَفَقَّ يُنِ ، تَحْرُسُهُمَا رِعَايَةُ ٱللهِ ، وَعَالَيْتُهُ . وَشَارَكَهُمَا آلاً قُرْامُ فَرَحَهُمَا ، وَسُرُورَهُمَا ، وَشَكَرَتْ وَعِنَايَتُهُ . وَشَارَكَهُمَا أَلا قُرْرَهُمَا ، وَسُرُورَهُمَا ، وَسَكَرَتْ لَهُمُ ٱلْأَمِيرَةُ عَطْ فَهُمْ وَشَفَقَتَهُمْ ، وَٱسْتَأْذَنُوهَا فِي أَنْ يَرْجِعُوا لَهُمُ ٱلْأَمِيرَةُ عَطْ فَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِالزِيَارَةِ ، مِنْ وَقَتِ إِلَى غَابَتِهِمْ ، فَأَذِنَتْ لَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِالزِيَارَةِ ، مِنْ وَقَتِ لِللهَ عَابَتِهِمْ ، فَأَذِنَتْ لَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِالزِيَارَةِ ، آلَّتِي أَحَبَّتُهُمْ ، وَقَدَّرَتُ مَعْرُوفَهُمْ ، وَلَمْ تَنْسَ مَا قَامُوا بِهِ نَحْوَهَا مِنْ جَمِيلٍ . وَقَدَّرَتُ مَعْرُوفَهُمْ ، وَلَمْ تَنْسَ مَا قَامُوا بِهِ نَحْوَهَا مِنْ جَمِيلٍ .



## أسئلة في القصة

- (١) ماذا تُمنت الملكة ؟ وهل تحققت أمنيتها؟
- (٢) كيف كانت حال الملك والأميرة الصّغيرة بعد موت الملكة ؟
  - (٣) هل أحسن الملك اختيار زوجته الثَّانية ؟ ولماذا ؟
- (٤) ما كان شعور الملكة الجديدة نحو الأميرة الحسناء الصّغيرة ؟
  - · (ه) لماذا أرادت الملكة قتل الأميرة ؟
  - (٦) ما فعل الصياد ؟ وماذا قال للملكة ؟ وهل صدّقته ؟
  - (٧) ما جرى للأميرة بعد أن تركها الصيّاد ؟
- (٨) كيف وصلت الأميرة إلى كوخ الأقزام ؟ وماذا وجدت هناك ؟
- (٩) ما فعلت الأميرة في كوخ الأقزام ؟ وماذا رأت عندما استيقظت ؟
  - (١٠) كيف كان الأقزام يماملون الأميرة ؟ وبمَ نصحوها ؟
- (١١) كيف عرفت الملكة أن الأميرة الحسناء حيّة ؟ وما الحيل التي احتالتها لتقتلها ؟
  - (١٢) ماذا فعل الأقزام حين رأوا الأميرة ملقاة على الأرض ؟
    - (١٣) أين وضع الأفزام الأميرة ؟ وكيف كانوا بحرسونها ؟
      - (١٤) ماذا طلب الأمير من الأقرام ؛ وعاذا ردُّوا عليه ؟
  - (١٥) صف حال الأمير والأقزام حين رأوا الأميرة تتحرُّك وتقوم .
    - (١٦) ماذا جرى للملكة الشريرة ؟
    - (١٧) بمن تزوّجت الأميرة الحسناء ؟ وكيف عاشت بعد زواجها ؟